# HANNING.

ليلي المجين المؤنن بميكهم ١٧٠٥ - ١٧٦٥

> خىتئى ھېرلانىم (مىرنىت

## مقاصد العبادات

الصلاة - الصيام - الحج

لسلطان العلماء العز بن عبد السلام

تحقيق عبد الرحيم أحمد قمحية

#### حقوق الطبع محفوظة للمحقق الطبعة الأولى ١٩٩٥/١٢/١٠٠٠

التنضيد والإخراج الفني والطباعة

#### مطبعة اليمامة

حمص – الكورنيش – جورة الشياح – خلف مسجد التوفيق " القرابيص " – الكورنيش – ۲۷۵۹ ⊠ ۲۷۵۹ القرابيص " –

#### ma / the the Soi the Spa

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله أجمعين، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلن تجد له هادياً، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، هادياً ونذيراً.

وبعد....

فهذا كتاب ذو فائدة عظيمة لما فيه من فوائد جمّة عن الصلاة والصيام والحجّ، جمعت بين دفتيه. يدركها من يقرأ الكتاب، ويتعمّق فيه، ويفهم معانيه.

والكتاب مهم وفريد بموضوعه، فقلما تناول مؤلف مثل هذا الموضوع لما فيه من انتباه وتمحيص يخشى معه الزلل والسقوط، بيد أنّ العز بن عبد السلام أهل لذلك، لما عرف عنه من علم وفقه وورع وتقى.

والكتاب عبارة عن ثلاث رسائل صغيرة قمنا بجمعها في كتاب واحد لتكون في متناول القارئ ضمن كتاب لا رسائل ثلاث. والله نسأل أن نكون أدركنا الغاية، ونجحنا في المراد، فمن وجد إعوجاجاً أو خطاً فليردّه علينا ردّا جميلاً ( فكلّ ابن أدم خطاء، ومن وجد غير ذلك فهو الفضل من الله تعالى.

والحمد لله ربّ العالمين

#### المؤاف في سطور

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن محمد بن المهنّدب السلمي، الدمشقي، الشافعي، المعروف بابن عبد السلام .

ولد في دمشق ٧٧هه، وتفقّه على علماء عصره، ومشايخ وقته، فقرأ الأصول والعربية، وتفقه على الفخر بن عساكر، وسمع من علي بن محمد الآمسدي، وابن طبرزد، وبهاء الدين بن عساكر، وغيرهم كثير.

درَّس وأفتى، وبرع في المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وولي الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر.

تتلمذ على يديه خلق كثير منهم: الحافظ الدمياطي شرف الدين، وابن دقيق العيد، وشهاب الدين أبو شامة، وغير ذلك...

توفّي بالقاهرة في العاشر من جمادي الأوّلي، من سنة ٢٦٠هـ.

#### مصفانه:

ا - قواعد الأحكام. ٢ - مختصر صحيح مسلم.

٣ – البيان في بيان أدَّلة الأحكام.

ع - فوائد مشكل القرآن.

ه- كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار.

7 - شرح السول والأمل في علم الأصول والجدل. ٧ - الفتاوى الموصلية.

٨- بداية السول في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام.

9 - الفرق بين الإيمان والإسلام.

• 1 – الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز.

1 1 -أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحين منهم. ١٢ -فوائله البلوي والمحن.

## مقاصد الصلة الإمام ساطان العلماء العزين عبد السام

## بسم الله الركمن الركبير وسلم نسلما

قال الشيخ الفقيه، الإمام العالم، الصدر المفتي الفاضل، شيخ الإسلام، عزُّ الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلمي الشافعي، تولاَّه اللَّه بالحُسنى، ورتَّبه بالتقوى.

### قأعطة

مقصود العبادات كُلِّها التقربُ إلى اللَّه عز وحلّ. ويعني التقربُ إلى اللَّه عز وحل: القرب من حوده وإحسانه المختصين بعباده المؤمنين، وأن يُعامل المتقرّب إليه معاملة من تقرّب إليه بالطاعة والتعظيم، والخضوع والتفحيم، وإلاَّ فالقرب من ذاته محال، لأنَّ القرب والبعد من صفات الأحسام.

ولقُربه من خلقه معنيان:

أحدهما: قربه بالعلم والرؤية وشمول السُّلطان.

والثاني: القرب بالحود والإحسان. فالقرب الأوّل، عامٌ لحميع الأكوان، والقرب الثاني خاصٌ بأهل الإيمان.

۱۱) الجعادلة/٧.

ودلَّ على القرب الثاني قوله تعالى: ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهِا الْمُقَرَّبُون ﴾ (٢)، ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْن ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيم ﴾ (٤) وفضائل العبادات وشرفها على قدر درجاتها وفائدتها، فحيث عظمت الفائدة كانت العبادة أفضل.

ر وترتيب فضائل العبادات برتب فوائدها، فأعظم العبادات فائدة هي أفضل العبادات، وذلك معرفة الله عزَّ وجلَّ، والإيمان الذي هو شرط في كلِّ عبادة، فإنَّ الله لا يُرضيه عبادة كافر، ولا يقبل له عملاً، فإنَّ سخطه عليه سرمد، ولا يلحقه عفو، ولا يشوبه رضى، ولا يتصوّر مع ذلك قرب، ولذلك قال: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المُتَقِينَ ﴾ (٥) أي: الذين اتقوا الكفر، وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلاَّ أنَّهم كفروا بالله وبرسوله. فمن العبادات ما تختصُّ فائدته بالمكلّف، كالصوم، والحجِّ، والعمرة، والاعتكاف، ومنها ما يتعدَّى المكلّف، كالصدقات، والكفّارات، وعلى قدر التعدِّي يكون الفضل.

فكذلك كتاب الصلوات أفضل عبادات الأبدان، بعد المعرفة والإيمان، لأنَّ فائدتها تنقسم إلى مختصَّةٍ بالمصلَّي وإنَّى متعلَّقَة باللَّه ورسوله وجميع أهل

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> العلق/۹ .

<sup>(</sup>٣) المطفّفين/٢٨.

<sup>(</sup>٤) الواقعة/٨٨ ،٩٨.

<sup>(</sup>٥) المائدة/٢٧.

الإيمان. فأمَّا تعلُّقها بالمصلِّي، فما فيها من الدعاء بالمصلحة العاجلة والآجلة، وتشريفه بالمناجاة، حتَّى قال الله الله المصلّى يُناجي ربَّه "(١).

وأمَّا تعلَّقها باللَّه، فلأنَّها مشتملةٌ على الثناء عليه بجميع ما يُمكِّنُ المخلوقين الثناء عليه من جهة الإجمال، فإنَّ الثناء عليه: إمَّا بإثبات صفات الكمال الذي فهمناه، أو نفي النقص الذي علمناه، أو إثبات كمال، وسلب وراءما عرفناه، أو بإثبات تفرُّده بالكمال الذي ذكرناه من جهة التفصيل والإجمال.

وأمَّا تعلَّقها برسوله، فلما فيها من السلام عليه والشهادة له بالرسالة، ثمَّ الصلاة عليه وعلى آله. قال:

وأمَّا تعلَّقها بجميع عباده المؤمنين فبقوله: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين "(٧) فإنَّ ذلك متعلِّق بكلِّ عبد صالحٍ من أهل السموات والأرضين، وكذلك أخبرنا سيِّد المرسلين وخاتم النبيِّين صلّى الله عليه وعلى آله أجمعين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٣٩٧ ) بلفظ: " إنَّ أحدكم إذا قمام في صلاته، فإنَّمه ينماجي ربَّمه " ومسلم ( ٥٥١) وأحمد في المسند ( ٤/ ٣٤٤ ). قمال العراقسي في تخريسج أحساديث الإحياء (١/ ١٥٩ ): " حديث متَّفق عليه".

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۸۳۵-فتـح )، ومسلم (۲۰۶)، وأبو داود (۹۲۸)، والـترمذي ( ۲۲۹)، والـترمذي ( ۲۲۹)، والنسائي ( ۲۳۷/۲)، وابن ماحة (۸۹۹).

ولشرفها وفضلها وُصِفَتْ بـالنهي عـن الفحشـاء والمنكـر(^)، ورفـع الدرجات (^)، وتكفير الخطيئات (^)، ومقصودها الأعظم تجديدُ العهد باللَّه. وقد اشتملت من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضاً وندبــاً علـى مـا لم يشتمل عليه غيرها، ونهي فيها عن أعمالٍ وأقوالٍ لم ينهَ عنها في غيرها، كــلُّ ذلك ليتوفر المكلُّفُ على الإقبال عليها، لأنَّ مقصودها تحديد العهد باللُّه، ولذلك جُلعت لها مواقيتُ متقاربة، لئملاً يَبْعُدَ عهدُ العبد بذكر اللَّه، قال تعالى:﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لَذِكْرِي ﴾(٩).

فالفرض فيها من أفعال القلوب: النيَّةُ، والإخلاص، والإيمان.

والمندوب من ذلك شيئان:

#### أحدهما:

الذلُّ والخضوع والضراعة والخشوع.

#### والثاني:

ملاحظة معاني أذكار الصلاة، وقراءة القرآن. ثمَّ حقوق الصلاة منقسمة إلى واحب ومندوب، فَحَقُّ اللَّه في الفاتحة في شطرها الأوَّل، لأنَّـه ثنـاء عليـه،

 <sup>(^)</sup> قال تعالى في العنكبوت /ه٤: ﴿ وأقم الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهِى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكر ﴿ وقال تعالى خاطبًا نبيّه ﷺ فِي الإسراء/٧٩: ﴿ وَمَنِ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِـهِ نَافِلَـةً لَـكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّـكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ وقال تعالى في هود /١١٤: ﴿ وأَقَمِ الصَّلاَةَ طَرِفِي النَّهارِ وزُلْفَاً مِنَ الَّليسل إِنْ الحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾.

<sup>(</sup>١٤ طه/١٤.

وحقُّ المصلِّي في الشطر الثاني، لأنَّه استعانة باللَّه وتضرُّعٌ إليه قال اللَّه تعالى: " قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل "(١٠).

فهذان الحقّان واجبان عند جمهور العلماء. وانفرد الربُّ سبحانه وتعالى بالتكبير والقيام، والركوع والتسبيح فيه، والاعتدال عنه، والذكر فيه وفي السجود.

وأمَّا الدعاء في الجلوس بين السبجدتين فمختصُّ بالعبد مع ما يستحقُّ الربُّ من الضراعة والتذلَّل، وهذه أذكار مندوبة سوى تكبيرة الإحرام فإنَّها واجبة.

وأمّا التشهُّد الأوّل والأخير فيشتملان على حقِّ اللَّه، وحقِّ الرَّسول ﷺ وحقِّ اللَّه، وحقِّ الرَّسول ﷺ وحقِّ المصلَّى، وحقِّ أهل الإيمان.

فحقُّ اللَّه ما كان ثناءً على اللَّه، وحقُّ رسول اللَّه التسليم عليه، مع الشهادة له بالرسالة في التشهُّد والصلاة عليه في التشهُّدين، والصلاة على آله في الأخير وسائر المؤمنين في قوله: "السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين "فإنَّ "السلام "مصدر سَلِمَ يَسْلَمْ، سلاماً، وقيل: إنَّه جمعُ "سلامة "كملامة وملام، فهو دعاءً بالسَّلامة من جميع المعاطب (١١) والآفات، ولذلك جُعل تحيّة من عند اللَّه مباركة طيبة، ولا شيء أفضل من السلامة من الشرور والآفات،

<sup>(</sup>١٠) حديث قدسي. أخرحه مسلم ( ٣٩٥)، والـترمذي ( ٢٩٥٣)، والبيهقـي في السنن الكـبرى ( ٢/ ٣٧، ٣٨)، والحميدي في المسند ( ٩٧٣)، والربيع بن حبيب في مسنده (١/ ٤٦)، والبيهقـي في الأسماء والصفات ( ٤٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>١١) المعاطب : عطب عَطَباً : هَلَكَ وفَسَدَ، وعطب البعير والفرس: انكسر.

ولا سيَّما في الطاعات والعبادات. وكذلك دُعاؤه لنفسه وللمؤمنين في آخر الصلاة، والتسليم الذي يخرج به من الصلاة مختصٌّ بمِن حضره من عباد اللَّه المؤمنين.

فانظر إلى ما جمعته الصلوات من الخيرات، واشتملت عليه من البركات، وكيف بُدىءَ أوَّلها باللَّه عزَّ وحلَّ، ثمَّ بطلب أفضل المهمَّات، وهو هداية الصِّراط المستقيم إلى اللَّه، وخُتم آخرها بالثناء على اللَّه عز وحل بالتحيّات ثمّ بالأهمّ بعده، وهو نفسُ المصلّي إذ يقول: " السلام علينا وعلى عباد الله المصالحين ".

ثمَّ الصلاة مشتملة على الباقيات الصالحات المشتملة على الثناء على الله، بجميع ضروب الجلال، ونعوت الكمال، تارة بالتفضيل، وتارة بالإجمال. فهي مشتملة على الحمد الذي في قراءة الفاتحة، وفي الرفع من الركوع، وهي حارية بجميع صفات الكمال لاستغراق الألف واللام فيها.

كذلك وهي مشتملة على التسبيح الدالِّ على التبرُّيء من العيوب والنقصان.

وعلى التكبير الدالِّ على استغراقه بجميع صفات الكمال، ما لم يقف عليه ملك مقرَّب، ولا نبيَّ مرسل.

ثمَّ على الشهادة بالتوحيد في قوله: " أشهدُ أن لا إله إلاَّ اللَّه " والتوحيد راجعٌ إلى تفرُّده باستحقاق العبودية على جميع البرَّية ولا يستحقُّ ذلك إلاَّ من

اتَّصَف بما ذكرناه، وقد جعلت حليةً لقرءة القرآن، المشتمل على علم الأوّلين والآخرين<sup>(١٢)</sup> فيما يتعلَّق بأمور الدين، فهذه أقوالها من جهة الإجمال.

وأمَّا أفعالُها: فالقيام فيها أحد ضروب التعظيم، والركوعُ والسجود كذلك، ولهذا اختصَّ الركوع بقوله " سبحان ربي العظيم " لأنَّ العظمة تقتضي الذلّة والحضوع، فلمَّا صار إلى مجال التذلُّل اعترف للمعبود بالعظمة الموجبة لذلك الخضوع، فلمَّا صار إلى السجود، وهو أشدُّ تذلُّلاً من الركوع، اختص بقوله " سبحان ربي الأعلى "، فإنّه لمّا صار إلى غاية الخضوع اعترف للمعبود باستحقاقه العلوَّ المقتضى لغاية الخضوع.

وأخرج قيامها وقعودها وركوعها وسجودها عن المعتاد، لسلاً يشتبه ما يُفعلُ لله بما يُفعلُ لغير الله، كاستقبال القبلة وغير ذلك من الهيئات.

ولمّا كان القيام والقعود فيها مشبهاً لقيام العادة من وحم، وحب في بعض، كحُسْن القيام والقعود أن يخرجه عن مشابهة المعتاد، ولمّا أشار الركوع والسجود بصورتهما لم يجب فيهما ذكر.

<sup>(</sup>١٢) ذكر كثيرون في أثر أنَّ اللَّـه جمع علوم الأوّلين والآخرين في الكتب الأربعة وعلومها في القرآن، وعلومه في الفاتحة، فزادوا علوم الفاتحة في البسملة، وعلوم البسملة في بائها، ووُجِّه بـأنَّ المقصود من كلّ العلوم العبد إلى الربّ، وهذه الباء باء الإلصاق، فهي تُلصق العبد بجناب الربّ، وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازي وابن النقيب في تفسيرهما. انظر الإتقان للسيوطي ( ٤/).

وإذا ميَّزت أفعالها عن أفعال عادة الإنسان، فأولى أن تتميَّز عن أفعال الحيوان، فلذاك نُهي فيها عن الإقعاء (١٢)، وعن تدبيج الحمار (١٤)، ونحو ذلك، فيعود إلى ملاحظة المعاني.

وعلى الحملة، فالعلم بأحوال القلوب ثلاثة:

#### الأوّل:

ما يتعلق باللَّه وحده، كمعرفته، والإيمان به، وملاحظة جلاله وكماله، وقولك: "سبحان اللَّه والحمد لله " فهذا إقبال على اللَّه عزَّ وجل بالكليّة.

#### الثاني:

ما يتعلَّقُ بغير اللَّه، كملاحظة مجرَّد الأمور الدنيوية، والأعراض الدنيّة، كقولك: قمتُ، وقعدتُ، ودخلتُ، وحرجتُ، فهذه إعراضٌ عن اللَّه بالكليّة.

#### الثالث:

ما يتعلّقُ بالله من وجه، وبغيره من وجه، كحال الخوف والرَّجاء، فإنَّهما يتعلَّقان بما يصدُرُ عن القدرة والإرادة من جلب نفعٍ أو دفع شرّ، وذلك إقبالٌ على الله من وجه، والإعراض من وجه آخر، وكذلك التوكل مع عريه فيه نقص، فإنَّ حقيقة اعتماد القلب على الله فيما يعطيه أو يُمنعه، فله تعلقٌ

<sup>(</sup>۱۳) أقعى في حلوسة حلس على ألْيتَه ونصب ساقيه وفخذيه، والكلـبُ نحـوه: حلـس علـى اسـته وبسط ذراعيه مفترشاً رحليه وناصباً يديه.

<sup>(</sup>۱۱) التدبيج: هو طأطأة الرَّجُل رأسه في ركوعه بحيثُ يكون أخفض من ظهره، والنهي عن ذلـك حديث أخرجه الدارقطني، والترمذي (٣٠٤)، وأبو داود ( ٧٣٠).

بالقُدرة ولكنَّ سببه من النفس، من جهة ملاحظتها لأغراضها، وذلك شُغْلُّ بغير اللَّه.

ولمّا كان مقصود الصلاة الذكر، وجب أن يتعسر ف قدر المذكور وملاحظته لِيُلْزَمَ مع الأدب، فافتتح بالتكبير الدالِّ على الكبرياء، ليعلم لمن هو قائمٌ وقاعد، وراكعٌ وساجد، ليخضع له خضوعاً يجب مثله لكبريائه، فإذا لاحظ كبرياءه، لزم آداب الصلاة والطهارة والنظافة الظاهرة والباطنة، واشتغل باللَّه وحده وأتت هذه الإشارة بقوله عليه السلام: " وفرَّغ قلبه لله "(١٥).

وقوله عليه السلام لما سُئل عن الإحسان فقال:

" أن تعبُد اللّه كأنّك تره "(١٦)، ومن عَبَدَ اللّه كذلك فرَّ غ قلبه، وخرج عن الأكوان.

ولذلك شرع التكبير لله في جميع الانتقالات، لأنَّ اشتغاله في أطوار الصلاة بملاحظة أذكارها قد شغله عن ملاحظة الكبرياء، فشرع في ابتداء كل طورٍ تجديد ملاحظة الكبرياء ليوفي ذلك الطور حقَّه من الخضوع والخشوع.

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه مسلم (٨٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٥٤)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٥)، وابن خزيمة في صحيحة (٢٦٠).

<sup>(</sup>١٦<sup>)</sup> أخرجـه مســلم (٨)، وأبــو داود ( ٤٦٩٥)، وأحمــد ( ١/ ٥١) والبيهقــي في الســـنن ( ٤/ ٣٢٥).

فإذا كبّر قال: "وجّهت وجهي للمذي فطر السموات والأرض حنيفاً "(١٧) أي: صرفت قصدي إلى من هذا شأنه، وهذا هو عين التوحيد والإنابة والتقرير، إذ جعل جُملة قصده مختصّاً بمن فطر السموات والأرض، و" فطر " بمعنى: خلق، وابتدأ، وشقّ، فكأنّه شقّ العدم بالإنجاد. وفطر االسموات والأرض مختصٌّ بالإله الحقّ.

قوله: "حنيفاً " أصل " الحنيف " الميل. و " الحنيف " ههنا هو المائل من الأديان إلى الدين الحقّ، فإنّ اللَّه أخرج الخلْق من بطون أُمّهاتهم لا يعرفون ولا يعلمون شيئاً، فمن آمن باللَّه وعرفه فقد مال عمَّا خرج عليه الخلق من بطون أُمّهاتهم.

قوله: " مسلما " الإسلام يُطلقُ باعتبارات والمرادُ به ههنا الانقياد إلى الطاعة بالظاهر والباطن، سرّاً وجهراً.

قوله: " وما أنا من المسركين " معنى الشرك مناف للتوحيد، و"التوحيد " تعلَّقٌ بالذات والصفات والعبادات، والشرك يطلق باعتبارات.

أحدهما: الإشراك في الأُلُوهيّة، ونفيُه بالاعتراف أن لا إله سواه، فتبرّأ من ذلك من النصارى وعبدة الأوثان.

<sup>(</sup>١٧) أخرجه مسلم ( ٧٧١)، والترمذي ( ٣٤٢١)، والنسائي (١٣٠/٢)، والدارمي (١/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنّفه ( ٢٣١/١)، وعبد الرزاق أيضاً في مصنّفه ( ٢٥٧٦). وهذا دعـاء افتتـاح الصلاة عند السادة الشافعية.

#### الثاني:

الإشراك بالشبيه، ونفيه بالاعتراف بأنْ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الإَسْرِاكُ بِالشَّمِيعُ البَصِيرِ ﴾ (١٨) فتبرأ بذلك من الحشويَّة (١٩) وأضرابها.

#### الثالث:

الإشراك في القدم، ونفيه بالاعتراف بأن لا قديم سواه، فتبرّأ بذلك من الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فإنّ الله لا شريك له في القدم، كما لا شريك له في الألوهية.

#### الرابع:

الإشراك في الأفعال، ونفيه بالاعتراف بأن لا فاعل سواه، فتبَّراً بذلك من مذهب القدريَّة (١٩٥)، فإنَّ اللَّه لا يُشارك في إيجاد الأفعال، كما لا يُشاركُ في الألوهيَّة والقِدم.

#### الخامس:

الإشراك في العبادة، ونفيه بالاعتراف بأنْ لا مُستحقَّ للعبادة سـواه، فتبَّرأ بذلك مُمَّن عَبَدَ إلهاً آخر.

<sup>(</sup>۱۸) الشوري/۱۱.

<sup>(</sup>١٩) القدرية : هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ، ولا يرون الكفر والمعــاصي بتقديــر الله تعالى. والحشوية : هم من الجبرية التي تزعم أن العبد ليس قادراً على فعله.

#### السادس:

الإشراك في المُلْك، ونفيه بالاعتراف بأنْ لا مالك سواه. وقد يُطلق الإشراك باعتبارات أُخرى، وكلُّ ذلك مندرجٌ في قوله: ﴿ وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينْ ﴾ (٢٠) لدخول الألف واللام المستغرقة على المشركين.

قوله: "ربّ العالمين " العالمُون عبارة عن جميع الموحودات، وتعميمه في الجميع أبلغ من المدح، لشمول الربوبيّة للكلِّ، و " الربّ " يُطلق باعتبارات، والمراد به ههنا الملك، كقولك: ربّ الدابَّة وربّ الدار، لأنَّه لمَّا أثنى عليه بأنَّه المالك لحياته وموته، انتقل إلى الثناء عليه بعموم منْكه لسائر الموجودات.

قوله: " لا شريك له ": أي في الربوبيّة، وفَطْـر الأرض والسـموات، واستحقاق العبادات.

قوله: "وبذلك أُمرت " ذلك إشارة إلى توجيهه وجهه إلى مَنْ هذا شأنه. قوله: "وَأَنَا مِنَ المُسلمين ": أي المنقادين إلى ذلك بما أُمروا به.

<sup>(</sup>۲۰) الأنعام/ ٧٩.

<sup>(</sup>۲۱) يونس/۳۱.

وأمَّا تفضيل ملاحظة الأذكار والأدعية، فينبغي أن يلاحظ في كلِّ ذكر معناه الخاصّ به، ويستحضره بقلبه، ويثني على الله بلسانه، مع حضور معنـاه في قلبه، فيكون مثنياً عليه بقلبه ولسانه، ولا يشغُّله عن ملاحظة الذكر معنــيُّ آخر، وإنْ كان أفضل منه، فإنَّ لكلِّ مقام مقالاً، وهكذا أدبُّ القراءة، فينبغي أَنْ يقدِّر نفسه سامعاً للقرآن من اللُّه عزَّ وحلَّ، فَيُصغي إليه اصغاء العبد الذليل إلى الربِّ الجليل، ويلاحظ معاني الكلم، ولا يشتغل عـن معنـي كلمـةٍ بمعنى كلمةٍ أخرى، وإنَّ كانت أفضل منها، فإنَّه لواشتغل بغيرها ما هـو بصدده، لكان مُعرضاً عن استماع كلام ربِّه، وذلك سُوءُ أدب، ويدخــلُ بــه الشيطان على أهل العِرْفان، فإنَّه يشغل الفاسق به صلاته عن الإصغاء إلى معاني القرآن، فإن لم يقدر على ذلك، وكان المصلِّي من أهل الطاعة والمعرفة، شغله عن الإصغاء إلى معاني ما شرع في الصلاة من الذكر والقراءة بذكرِ آخر ندبَ إليه في غير تلك الحال، حتى قال يحيى بن معاذ الـرازي(٢١): " إنَّ الشيطان ليشغَلَني عن صلاتي بذكر الجنَّة والنَّار ".

<sup>(</sup>۲۲) هو يحيى. بن جعفر الرازي الواعظ تكلم في علم الرحاء وأحسن الكلام فيه، من الزهّاد، خسرج إلى بلخ ثمَّ رجع إلى ينسابور ومات بها سنة نمان وخمسين ومائتين، روى الحديث. قال عنه أبو نعيم في الحلية " المادح الشكّار، القانع الصبّار، الراحي الجآر، يحيى بن معاذ الواعظ الذكار، لـزم الحداد توقياً من العباد، واستلذ السهاد خرياً للوداد، واحتمل الشداد توصُّلاً إلى الفناد ". حلية الأولياء: (١٠/ ٥٠)، طبقات الصوفية ( ١٠٧).

فينبغي للقارىء إذا قرأ آيات الصفات أن لا يكون له شُـغْلُ إلاَّ ملاحظة ما اشتملت عليه تلك الآيات من العزَّة والجلال، والقدرة والكمال، والإنعام والإفضال.

وإن قرأ آيات القَصَصِ أنْ يشتغلَ بملاحظة ما فيها من العبر والأمثال.

وإذا قرأ آيات الأمر والنهي أن يُلاحظ معنى ما أمر به ونهى عنه، عازمــاً على الطاعة والامتثال.

#### أمثلة ضاك:

إذا قال: "سبحان ربّي العظيم "، أن يُلاحظ معنى التسبيح وهو سَلْبُ النقص عن الذات والصفات، ويلاحظ معنى الربوبية، ومعنى العبودية، بقوله: " ربّي "، واقفاً على معنى العظمة المستوجبة للرُّبُوبية والتسبيح.

وكذلك يلاحظ معنى العُلُو في قوله: "سُبحان ربِّيَ الأعلى " فإنْ لم يلاحظ ذلك فقد فاته ذكر القلب وهو أفضل الذكر.

وإذا قال: " إِيَّاكَ نَعْبُكُ " أَن يُلاحظَ معنى العبادة، وهي الطاعةُ على غايـة لخضوع.

و" إيَّاك نستعين ": أن يُلاحظ معنى الاستعانة، وما فيه الاستعانة، واختصاصُها باللَّه دون غيره.

وإذا طلب الهداية (٢٣) فليلاحظ معناها من الإرشاد، وحلو المعرفة في قلب المهتدي.

<sup>(</sup>٢٣)حين يقول: ﴿ اهْدِنَا الصّراطُ المستَقيم ﴾.

وأن يلاحظ معنى "الصِّراط"، وهو التوحيد، ودينُ الإسلام، والعمل بمواجبهما.

وإذا انتهى إلى التحيّات والسلام على النبيّ ، وغير ذلك من الكلمات، فليلاحظ من كلّ كلمة منها معناها الخاصّ بها.

فهذه الصلاة التي وصفها الله تعالى: ﴿ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر ﴾ (٢١) فإنَّ ملاحظة هذه المعاني توجبُ في قلب المصلّي إجلالاً وتعظيماً، يمنعانه من الفحشاء، ويحجُزانه عن المنكر.

مثال ملاحظة الصفات في القراءة: إذا قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدَ ﴾ (٢٠)، فإنَّ ملاحظة معنى توحيده، وتفرُّد وحدانيّة ذاته وصفاته عن موجدٍ أوجدها، أو موجبٍ أوجبها، وتفرّدها بالقدم وبأنَّه لا قسيم (٢٦) لذاته، ولا شبيه لذاته وصفاته، وأنَّه متوحِّدٌ بالأفعال، فلا خالق سواه، وبالإلهية، فلا إله إلاّ الله، وبالأمر والنهي، فلا حُكْم إلاّ لله، وكذلك توحُّده بالجلال والكمال، والإنعام والإفضال، فلا فاعل سواه.

ثمّ ملاحظة معنى " الصّمد ": وهو السّيِّدُ الذي تناهى سؤدُدُه، فيرجعُ إلى صفة الفعل، إلى صفات الذات، والذي يُصمدُ إليه في الحاجات، فيرجعُ إلى صفة الفعل، أو الذي لا جَوْفَ له، فيرجعُ إلى نفي التجسيم.

ثمَّ ملاحظة ما وَكَّدَ به التوحيد السابق بقوله:

<sup>(</sup>۲٤) العنكبوت/٥٥.

<sup>(</sup>٢٠) الإخلاص/١.

<sup>(</sup>٢٦) لا قسيم لذاته: لا شريك له.

﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾: هذا نفيّ للنظير، إذ الولدُ نظير الوالد.

﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾: نفيٌّ للإنجاب.

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾: نفي للمشابهة من جميع الوحوه.

ولما اشتملت عليه هذه السُّورة من التوحيد المُحْمل والمبيَّن عَدلَت ثُلُتُ القرآن (۲۷)، ولمثل ذلك كانت آية الكرسيِّ أعظم آي القرآن (۲۸)، وإلى مشل هذا ترجعُ فضائلُ السور والأحوال، لأنَّ السُّور كلَّها شرف كونها كلام اللَّه تعالى، إلاَّ أنَّ كلامَ اللَّه في اللَّه أفضل من كلام اللَّه في غير اللَّه، لأنَّ له شرفين: شرف كونه من صفاته، وشرف تعلَّقه به، فجُعِل به شرفان، كما أنّ كلامنا في اللَّه أفضل من كلامنا في غير اللَّه.

وكذلك يقول أهل المعرفة: إذا كان ابتداء الحال من الله تعالى، وانتهاؤها متعلّقات باللّه، فهو أفضل ممّا تعلّق باللّه من أحد طرفيْه، فإنَّ ما منه بدأ وإليه يعود، أشرف ممَّا بدأ منه ولم يَعُدْ إليه.

<sup>(</sup>۲۷) روى الإمام أحمد في مسنده: (۱٤١/٥) عن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: " من قرأ روي الإمام أحمد في مسنده : ( ٥/ ١٤١) عن كعب - رضي الله عنه - قال رسول الله ﷺ :" من قرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فكأنّما قرأ ثلث القرآن. وروى البخاري عن رسول الله ﷺ قال: " والذي نفسي بيده إنّها - أي سورة الإخلاص - لتعدل ثلث القرآن ". البخاري (٢٣٣/٦) وأبو داود (١٤٦١)، والنسائي (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٢٨) روي الإمام أحمد ( ٥/ ١٤٢)، ومسلم ( ٢٥٨)، والطبراني في الكبري ( ١٦٥/١)، عن أبيّ ابن كعب – رضي الله عنه – أنّ النبي في سأله: أيُّ آيةٍ في كتاب الله أعظم؛ قال: الله ورسوله أعلم، فردّدها مراراً ثمَّ قال أبيّ: آية الكرسي، قال: ليهنك العلمَ أبا المنذر.

وأمَّا المحبَّة الأخرى فسببها الإنعام والإفضال، وهما خَلْقُ من خَلْق اللَّه تعالى، وملاحظتهما شُغْلٌ بغير اللَّه تعالى، فالمحبُّ للجلال والكمال مشغولٌ باللَّه مِنْ وجهين، والمحبُّ للإنعام والإفضال مشغولٌ باللَّه من وجه، وبالإنعام والإفضال من وجه آخر.

وقالوا: حال الهيبة والتعظيم أفضل من حال الخوف والرّجاء وأكبر، لأنَّ الهيبة والتعظيم ثناءً أعزُّ من ملاحظة الذات والصفات وتعلَّقاتهما، والخوف والرّجاء تعلّقاً بما يصدر عن الذات والصفات، وذلك شُغْلٌ بغير اللَّه، فالهائب المعظّم مشغولٌ باللَّه من وجهين. وأمَّا معنى الدعاء بين السجدتين:

معنى قوله:

" رَبَّ اغْفِر لِي "(٢٩) بـدأ بالاعــــرّاف بعزِّ الربوبيّـــة، وأضافهـــا إلى نفســـه بإقرارٍ بذُلِّ العبودية. وقولـــه " اغفر لي ": أي اسْتُرْ ذنوبــي، وغـط عيوبــي،

<sup>(</sup>٢٩) أخرج أبو داود ( ٨٥٠)، والترمذي ( ٢٨٤)، عن ابن عبَّاس – رضي اللَّه عنهما في حديث نومه عند خالته ميمونة – رضي اللَّه عنها – وحديثها عن صلاة النبي اللَّه في الليل: وفيه: " وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: ربّي اغفِر لي وارحمسني واحبرني وارفعني وارزقني واهدنني " وزاد الحاكم: " وعافني ".

وأصل " الغَفْر " الستر، ومنه المِغْفَر، لستره الرأس<sup>(٣٠)</sup>.

"وارهمني ": أي: عاملني معاملة الرَّاحم المرحوم، وآثـارُ الرحمـة جَلْبُ النفع، ودفع الضُّرُّ.

"واجبُرني ": الحَبْر: هـو الإصلاح. ومنه حبرتُ العظـمَ والفقـير، أي

"وارفعني " المراد بهذه الرِّفعة رفعةٌ معنويّة بالمعارف والطاعات.

"وارزُقْني ": " الرزق " كلُّ ما أعطيَه الإنسان مَّا يُنتفع به، وأهـدِي. فقـد جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة، فينبغي أن تلاحظ هذه المعاني، وتُوَجِّهُ الطلب إليها به.

وأمَّا التشهَّدُ (٣٢): فقد اختلفوا في قوله: " التحيّات "، فقال بعضهم: " التحيات ": هي الْملك لله عزّ وجلّ، قال الشاعر:

مِنْ كُلِّ ما نال الفتيُّ قد نلتُه ، إلاَّ التحيَّة (٣٣)

أي الملك.

<sup>(</sup>٣٠) وأصل الغَفْر: التغطية والسَّتْر، ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس مِغْفَرْ. (٣١) انظر لسان العرب. مادة جبر ( ١١٥/٤).

<sup>(</sup>٣٢) البخاري (٨٣٥)وأبو داود ( ٩٦٨)، والترمذي ( ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣٣) هذا البيت لزهير بن حناب الكلبي. انظر اللسان ( ١٤/ ٢١٦)، ولفظه " ولكلّ ما " وأراد الشاعر الملك.

وقوله: " المباركات ": البركةُ من كلام العرب نُموُّ الخير وزيادتُه وثبوتُه، وذلك كلَّه مستحقُّ لّله عزّوجلّ.

وقوله: " الصلوات ": يُريد به الصلوات المشروعات بما تشتملُ عليه مـن التعظيم والإجلال، بالقلوب والألسُن والأبدان، فهي بأسرها مستحقَّة لّله عزّ وحلّ.

وقوله: " الطيبات ": كلُّ كلمة طيبة مشتملة على ثناء ومدح فهي لله عن مناء ومدح فهي لله عزَّ وجلَّ. لا مُشارِك له فيها. ومنه قوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكِلْمُ الطَّيَّبُ ﴾ (٣٤) أراد به توحيده والثناء عليه.

فلمًّا بدأ بالأهمِّ وهو الثناء على اللَّه، ثنَّى بالتسليم بعد ذلك على رسول اللَّه ﷺ لأنَّه الأهمُّ بعد الثناء على اللَّه تعالى، ثمَّ ثلَّث بنفسه، لقوله عليه السلام: " ابدأ بنفسك "(°۳).

ثمَّ ختم بعباد اللَّه الصالحين، وهذا كقول إبراهيم: ﴿ رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلُوَالِدَيَّ وللمؤْمنينَ يومَ يقُومُ الحِسَابِ ﴾ (٢٦) بدأ بنفسه، وثنَّى بأبويه، وختم بالمؤمنين، وكقول نوح: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَالِدَيَّ وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي

<sup>(</sup>٣٤) فاطر/١٠.

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه مسلم ( ٩٩٧)، والنسائي ( ٥/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤٧٨)، وابن حجر في الفتح ( ٤/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣٦) إبراهيم/ ١٤.

مُؤمِناً وَللمُؤْمنينَ والمُؤْمِنات ﴾ (٣٧). بدأ بنفسه، ثمَّ بأبويه، ثمَّ بمعارفه، ثمَّ سائر المؤمنين.

قوله: "أشهدُ أن لا إله إلا الله ": اعتراف بأنّه لا مستحقّ لأنْ يُعبَد إلاّ الله، و" العبادة ": هي الطاعة على غاية الذلّ والخضوع، ولا يستحقُّ ذلك إلاّ من اتّصف بنعوت الجمال، وضروب الكمال، ثمّ اعترف بعد ذلك بالرسالة تحقيقاً للإسلام، فإنَّ مِنْ أركانه الشهادة بالرسالة.

قوله: " اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد "(٢٨): الصلاةُ مِنَ اللّه عزَّ وجلّ هي الرحمة، وقد صار هذا اللفظ شعاراً في حقّ النبيّ على، فلا يطلق على غيره إلاّ على سبيل التبعيّة، كقوله: " اللّهمَّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ".

هذا في حقّنا، وأمَّا في حقّه فله أن يُصلّي على مَنْ يشاءُ مفرداً كقوله: "اللَّهمَّ صلَّ على أبي وأمِّي " لأنه حقّه ومنصبه، فله التصرّفُ فيه كيف شاء بخلاف أُمتَّه، إذ ليس لهم أن يؤثروا بحقّه.

" كما صلَّيت على إبراهيم " ويُروى: " كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك همد مجيد (٢٩) فإن قيل: هذا يُشعر بأنَّ إبراهيم أفضل من نبيِّنا، فإنَّ المشبَّه دون المشبه به، ولا شكَّ أنَّ مَنْ كانت الصلاة عليه أكثر كان أفضل، والجواب عليه من وجهين:

<sup>(</sup>۳۷) نوح/۲۸.

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه البخاري (۹۹٦)، ومسلم(٥٠٠).

<sup>(</sup>٣٩)أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب(١٠).

#### أحدهما:

أنَّه شبَّه الصلاة على آل النبِّي بالصلاة على إبراهيم.

#### والثاني:

وهو أقرب، أنّه شبّه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبرهيم وآله، فيحصلُ لنبيّنا في ولآله من آثار الرحمة والرضوان ما يقاربُ ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم، لأنّهم أنبياء، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، ثمّ يقسمُ الجملة على النبي في وعلى آله، فلا يحصل لآله منها مثل ما حصل لآل إبراهيم، ولا يبلغ آل محمّد مراتب الأنبياء، فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد في فيكون ذلك مشعراً بأنّ محمّداً في أفضل من إبراهيم.

" إنّك حميد مجيد ": " حميد " ههنا بمعنى محمود، لأنّ فعيلاً أبلغ من مفعول، أي إنّك أنت المستحقّ لأنواع الحمد ثمّ ذكر السبب في استحقاقه لأنواع الحمد، فقال: " مجيد " و " المجد ": الشرف، و" مجيد " مبالغة في ماجد، فمعنى الكلام إنّك المستحقّ لأنواع الحمد لما اتّصفت به من أنواع الشرف والمجد.

فقوله: " **اللَّهمَّ اهدني فيمن هديت** " طلبُ نفعٍ آحل، وهـو النفع في الدين، قدَّمه لشرفه.

" وعافني فيمن عافيت ": طلب للعافية في الأبدان بعد ما طلب العافية في الأديان.

" وتولنّي فيمن توليت ": هذا طلبٌ للخضوع، لأنَّ اللَّه كافٍ مَنْ تولاَّه فيما يَجلُبُه من نفع أو يدفعه من ضرَّ.

" وبارك لي فيما أعطيت " هذا طلب للزيادة في منافع الدين.

" وقني شرَّ ما قضيت ": هذا شامل لدفع الضرر في الدارين.

ثمَّ أَثنى على اللَّه عزِّ وحلَّ، بأنَّه يَغلُبُ ولا يغالب، ويقُهر ولا يُقهر، ويحكُمُ ولا يُتحكمُ عليه فقال:

" فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنَّـه لا يـذَلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تبـاركت ربِّنا وتعاليت " عن أن تذِلَّ مَنْ توليتَ رعايته وحفظه، ألا لَهُ الخلْـقُ والأمر، تبارك اللَّه ربُّ العالمين.

## تمت مقاصد الصلاة بكمك الله وعونه ونوفقه ومنه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٠٠)</sup> دعاء القنوت " اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيما عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنّك تقضي ولا يُقْضى عليك، تباركنا ربَّنا وتعاليت.

## مقاصد الصوم الإمام ساطان العلماء العنرين عبد السلام

## وصلى الله على سبدنا مكمد وعلى أله وسلم نسلها

قال الشيخ الفقيه، الإمام العالم، السيِّد الفاضل، مُفتي المسلمين، بقيَّة السلف الصالح، عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السُّلمي الشافعي، حفظه اللَّه وأبقاه، ورضي عنه وأرضاه، بمنَّه وكرمه:

## كتاب الصوم

## وفيه عشرة فصول الفصل الأول ن ت

## فلا و توبه

قال الله تعالى، وعزَّ وحلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُون ﴾(١).

معناه: لعلَّكـم تتَّقـون النـار بصومـه، فـإنَّ صومَـه سببٌ لغفـران الذنـوب الموجبة للنَّار.

وفي الصحيحين عن النبيّ ﷺ أنَّه قال:

<sup>(</sup>١) البقرة/١٨٣.

" بُني الإسلام على خمس: على أن تعبد اللَّه وتكفر بما دونه، وإقمام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان "(٢).

## الفصل الثانج

## في فضائله

للصوم فوائد: رفعُ الدرجات، وتكفير الخطيئات، وكسرُ الشهوات، وتكثير الصدقات، والانزجارُ عن خواطر المعاصي والمخالفات. فأما رفع الدرجات، فلقوله على:

"إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنّة، وغُلقَت أبواب النّار، وصُفّدت الشياطين "("). ولقوله على حكاية عن ربّه عز وحلّ: "كلُّ عمل ابن آدم له، إلاّ الصيام، فإنّه لي وأنا أجزي به. والصيام جُنّة، فإذا كان صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يَسخَبْ، فإنْ سابّه أحدٌ أو قاتله، فليقلْ: إنّي امْرؤٌ صائم، إنّي صائم. والذي نفسُ محمّد بيده، لخلوف فم الصائم، أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم قرحتان يفرحُهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربّه فرحَ بصومه "(أ).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  أخرجه البخاري ( ۸)، ومسلم ( ۱٦)، والترمذي ( ۲۲۰۹)، وأحمد بن حنبل (  $^{(7)}$  ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٧٩٩-١٨٠٠)، ومسلم ( ١٧٠٩)، وأحمد ( ٢/ ٣٥٧)، والنسائي ( ٢/ ٢٧). ( ٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) حديث قدسي. أخرجه البخاري ( ١٨٠٥)، ومسلم (١١٥١)، وأحمد ( ٣/ ٢٧٣)، وعبد الرزاق في المصنّف ( ٧٨٩١).

وعنه ﷺ أنَّه قال:

" كلُّ عمل ابن آدم يُضاعف، الحسنةُ عشرُ أمثالها إلى سبع مئة ضعف. قال اللَّه: إلاَّ الصوم فإنَّه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلى "(٥).

### وقال ﷺ:

ماحه (۱۶٤٠).

" إِنَّ فِي الجُنَّة باباً، يقال له الريَّان، يدخلُ منه الصَّائمون يوم القيامة، لا يدخلُ معهم أحدٌ غيرُهم يُقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أُغلق، فلم يدخل منه أحد"(١). وفي رواية: " إِنَّ فِي الجُنَّة باباً يُدعى الريَّان، يُدعى به الصائمون، مَن كان مِنَ الصائمين دخله، ومَنْ دخله لم يظمأ أبدا "(٧).

وقال عليه السلام: " إنَّ الصَّائم تُصلّي عليه الملائكة إذا أُكِلَ عنده حتى يفرغوا "(^).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم ( ١١٥١)، وابن ماحه ( ١٦٣٨)، وأحمد ( ٢/ ٤٤٣)، والبيهقي ( ٤/ ٢٧٣). (٢) أخرجه البخاري ( ١٤٢)، وابن (١٤٢)، وابن

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> أخرجه النزمذي ( ۷٦٥)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي ( ٤/ ١٦٨) وابسن عــدي في الكامل ( ٤/ ١٦١٢).

<sup>(^)</sup> أخرجه الـترمذي ( ٧٨٥)، وقـال حسـن صحيح، وأحمـد ( ٦/ ٣٦٥)، وأورده المنــذري في الترغيب والترهيب ( ٢/ ١٤٥)، وقال: رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماحــة، وابـن خزريمـة وابـن حبّان في صحيحهما.

أمَّا تفتيح أبواب الجنَّة، فعبارةٌ عن تكثير الطَّاعـات الموجبـة لفتـع أبـواب الجنان.

وتغليق أبواب النَّار، عبارةٌ عن قلَّة المعاصي الموجبة لإغلاق أبـواب النيران.

وتصفيد الشياطين، عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصَّائمين، لأنهَّم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي.

وقوله عزَّ وحلَّ: "كلُّ عمل ابن آدم له إلاَّ الصيام فإنه لي وأنا أجـزي به"، أضافه إليه أضافة تشـريف؛ لأنّه لايدخله ريـاء لحفائه، ولأنَّ الحـوع والعطش لا يُتقَربُ بهما إلى أحدٍ من مُلوك الأرض، ولا التقَربُ إلى الأصنام.

وقوله: " أنا أجزي به "، وإنْ كسان هنو الجنازي على جميع الطاعنات، ومعناه: تعظيم جزائه، بأنَّه هو المتوليَّ لإسدائه.

وقوله: " الصّيام جُنَّة "، معناه: الصوم وقاية من عذاب اللَّـه. و" الرَّفَث ": فاحشُ الكلام و" السَّخب ": الخصام.

قوله: " فليقلْ: إنّي صائم " معناه أنّه يُذكّر نفسه بالصَّوم، ليكشف عن المشابهة والمقابلة، وأمَّا قوله: "لخلوفُ فم الصَّائم أطيب عند اللّه يومَ القيامة

مِنْ ريح المسك " ففي الكلام حذف تقديره: ولثواب خلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك (٩).

وأمَّا الفرحتان، فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأُخرى فلجزاء اللَّه إذا أجزاه.

وقولهُ: " يَدَعُ شهوته وطعامه من أجلي " معناه: أنّه لما آثهر طاعة ربّه على طاعة نفسه، مع قُوَّةِ الشهوة، وغلبة الهوى، أثابَهُ اللّه بأنْ تولّى جزاءه بنفسه، ومَنْ آثر الله آثره الله فإنّه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا مَنْ همَّ بمعصيةٍ، ثمّ تركها خوفاً من اللّه، فإنَّ الله يقول للحفظة: اكتبوها له حَسنة، فإنّه إنّما ترك شهوته من جَرَّايَ، أي من أجلي (١٠) وأمّا تخصيصُ دخولهم الجنّة بباب الريّان، فإنّهم مُيّزوا بذلك الباب لتميّز عبادتهم وشرفها.

وأمَّا صلاةً الملائكة على الصَّائم إذا أُكِلَ عنده، فإنَّ تركه الطعام، مع حضوره بين يديه، بالغٌ في قمعه نفسه فاستوجب لذلك صلاتهم عليه، وصلاتُهم عبارةٌ عن دُعائهم له بالرحمة والمغفرة.

وأمَّا تكفير الخطيئات، فذلك لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>٩) أورد الزبيدي في الإتحاف ( ٤/ ١٩١) الخلاف الواقع بين الصلاح والعزّ بن عبد السلام في أنَّ طيب رائحة الخلوف في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط ؟ فذهب ابن الصلاح إلى الأوّل وابن عبد السلام إلى الناني.

<sup>(</sup>١٠٠)انظر مسند الإمام أحمد (٣١٦،٤٢/٢)، والبخاري (٧٠٠١).

" رمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر "(١١). وقوله عليه السلام:

" مَنْ صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه "(١٢). معناه: إيماناً بوجوبه، واحتساباً لأجره عند ربِّه.

وأمَّــا كـــر الشــهوات، فــانَّ الجُــوع والظمَّــا يكســران شــهوة المعاصي. وكذلك صَحَّ عنه عليه السلام، أنَّه قال:

" يا معشِر الشباب، من استطاع منكمُ الباءة فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّه له وجاء "(١٣) و" الباءة " هي النّكاح. و " الوجاء " هو رضُّ أُنثيي الفحل. نزَّل الله كسر الصوم للشهوة، منزلة رضِّ الأنثيين في حَسْم الشهوة.

وقد جاء في حديث:

" إنَّ الشيطان يجــري مــن ابـن آدم مجــرى الدَّم فضيَّقوا مسالكـه

<sup>(</sup>١١) أحمد في المسند (٢/٠٠٤) ، ومسلم ( ٢٣٣).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري (۲/۳،۱٦/۱)، ومسلم في (صلاة المسافرين/۱۷۵)، وأبو داود في (النطوع باب/۲۹)، والنسائي (۲/۶۵۱) وابن ماحه (۱٦٤۱) وأحمد (۲۳۳/۲) وابن أبي شببة في المصنّف (۲/۳).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري ( ۳/۷)، والنسائي (۱۹/٤)، وابن ماجه (۱۸٤٥)، وأحمد بن حنبل (۳۸۷/۱) والبيهقي في السنن (۲۹۶/٤)، والدارمي (۱۳۲/۲)، والطيراني في الكبير (۱۹/۱۰).

بالجوع "(۱۱). وأمَّا تكثير الصَّدقات، فلأنَّ الصائم إذا حاع تذكرَّ ما عنده مِنَ الجوع، فحثَّه ذلك على إطعام الجائع:

### فارتَّها يرحمُ الهُشَّاقَ مَنْ عشقا

وقد بَلَغَنا أنَّ سليمان، أو يوسُف عليهما السلام، لا يأكل حتى يأكل جميعُ المتعلَّقين به، فسُئل عن ذلك، فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

وأمَّا توفير الطاعات فلأنَّه تذكّر جوع أهل النَّار وظمأهم، فحثَّه ذلك على تكثير الطاعات، لينجو بها من النار.

وأمَّا شُكرُ عالم الخفيّات، إذا صام عَرَفَ نعمة اللَّه عليه، في الشبع والـرّي، فشكرها لذلك، فإنَّ النِّعم لا يُعرف مقدارُها إلاّ بفقدها.

وأمَّا الانزجارُ عن خواطر المعاصي والمخالفات، فلأنَّ النَّفس إذا شَبِعَتْ طمحت إلى المعاصي وتشوَّفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمئت تشوَّفت إلى المطعومات والمشروبات.

وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها حيرٌ من تشوُّفها إلى المعاصي والزلاَّت، ولذلك قدَّم بعضُ السَّلف الصومَ على سائر العبادات، فسُئِلَ عن ذلك، فقال لأن يطلعَ الله على نفسي، وهي تنازعُني إلى الطعام والشراب، أحبُّ إليَّ من أن يطَّلعَ عليها، وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت.

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه البخاري (۱٤/۳)، ومسلم (۲۱۷۵)، وأبو داود (۱٤۷۰)، والدارمي (۲۰/۳) وأحمد (۳ /۱۵۲)، والـترمذي ( ۱۱۷۲)، وابـن ماجـه ( ۱۷۸۰)، والبخـــاري في الأدب المفــرد ( ۱۲۸۸).

وللصوم فوائد كثيرةٌ أُخر، كصحَّة الأذهان، وسلامة الأبدان، وقـد جـاء في حديث:

" صُوموا تصِحُّوا "(١٥).

ومن شرفه أنَّه: من فطَّر صائماً، كان له مثلُ أجره، وقال الله:

" مَنْ فطرَّ صائماً كان له مثلُ أجره، مِنْ غير أنْ ينقُصَ مِنْ أجر الصائم شيء "(١٦).

فَمَنْ فَطَّر سَّةً وثلاثين صائماً في كلِّ سنة، فكأنَّما صام الدهر، ومن كثَّر بفطر الصائمين على هذه النيَّة كتب اللَّه له صوم عُصورِ ودُهور.

ومن شرفه أنَّ مَنْ قامه إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، لقوله الله الله عن ذنبه "(۱۷).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الهيثممي في المجمع (١٧٩/٢)، والكحّال في الأحكام النبوية (٩٢/٢)، والربيع بن حبيب في مسنده (١/ ٥٩)، وابن كثير في تفسيره (٣٠١/٦)، وابن عساكر في تاريخه (٨٥/٣). قال المناوي في الفيض (٠٦٠٥): "قال الزين العراقي: سنده ضعيف ". وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (٧١/٢) إلى ابن السني وأبو نعيم في الطب، ورمز لحسنه.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه الترمذي ( ٨٠٧) وقال: " حسن صحيح "، وأحمد (١٩٢/٥)، والبيهقسي (٢٤٠/٤)، وابن ماحه ( ١٧٤٦)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٩٧)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمــد والترمذي وابن ماحه وابن حبّان، ورمز لصحّته.

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه البخــاري (۱۲/۱)، ومســلم (۷۰۹)، وأبــو داود (۱۳۷۱)، والــترمذي (۸۰۸)، والنسائي (۲۰۱/۳)، وأحمد (۲۸۱/۲)، والدارمي (۲۲/۲)، والبيهقــي (۲۲/۲)، وعبــد الــرزاق في المصنّف (۷۷۱۹).

# الفصل الثالث في أدابه

وهي ستة:

أحدُها:

حفظُ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله ﷺ:

" مَنْ لَم يَدَعْ قُولَ الزُّور، والعملَ به، فليس لله حاجةً في أن يَدعَ طعامهُ وشرابَه" (١٨).

وقال عليه السلام:

" رُبَّ قائمِ حظَّه من قيامه السَّهر، ورُبَّ صائمِ حظَّه من صيامه الجُوع والعطش "(١٩).

الثاني:

إذا دُعي إلى طعامٍ وهو صائمٌ، فَلْيقل: إنِّي صائم، لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه البخاري (۳۳/۳)، والترمذي (۲۳٦٢)، والسترمذي (۷۰۷)، وابـن المبــارك في الزهــد (٤٦١)، وابن حجر في الفتح (٤/٤).

<sup>(</sup>١٩) أخرجه أحمد (٢٧٣/٢)، والطبراني في الكبير (٣٨٢/١٢)، وابن ماحه (٣٩٧/١)، وابن حجبًان (٢٥٤) وابن حبًان (٢٥٤) والشبهاب في المسند (١٤٢٥)، وابن عساكر في تاريخه (١٩٥١)، والدارميي (٢٧٢٠)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (١٩٣١) للطبراني وأحمد والحاكم والبيهقي، ورمز لصحته

" إذا دُعي أحدُكُم إلى طعام، وهو صائمٌ، فليقل إنّي صائم "(٢٠).

يذكُرُ ذلكُ اعتذاراً إلى الداعي، لئلاَّ ينكسِرَ قلبُه. فإنَّ خــافُ الرِّيـاء وَرَّى بِعُذْرٍ آخر.

### الثالث:

ما يقوله إذا أفطر:

" ذهب الظمأ وابتلَّت العروق، وثبت الأجرُ إن شاء اللَّه" (٢١).

ورُوي أيضاً أنَّه كان يقول:

" اللَّهمَّ لك صُمتُ، وعلى رزقك أفطرت "(٢٢).

وفي حديث آخر:

" الحمد لله الذي أعانني فَصُمتُ، ورزقني فأفطرتُ "(٢٣).

#### الرابع:

ما يُفطر عليه، وهو رُطَب، أو تمر، أو ماء، لأنّه رُويَ عنه عليه السّلام أنّه: "كان يفطر قبل أن يُصِلّي على رُطبات، فإن لم

<sup>(</sup>۲۰) أخرجه مسلم (۱۱۵۰)، وأبو داود (۲٤٦١)، وابن ماحه (۱۷۵)، وابن الشــجري في أماليــه (۲۰۸/۱).

<sup>(</sup>٢١) أخرجمه أبسو داود (٢٣٥٧)، والبيهقسي (٢٣٩/٤)، والحماكم في المستدرك (٢٢٢١)، والدارقطني (١٨٥/٢)، والبغوي في شرح السنَّة (٢٦٥/٦)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٧٢).

<sup>(</sup>۲۲) أخرحه ابن المبارك في الزهد (١٤١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه البيهقي في الشعب (١٨٠٥٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٧٩).

يكن حسا حُسُواتٍ من ماء "(٢٤).

وقال عليه السلام:

" إذا كان أحدُكم صائماً فَالْيُفطر على التمر، فإن لم يجد فَعَلى الماء، فإنَّ الماء طهور "(٢٥).

الخامس والسادس:

تعجيل الفطر، وتأخير السحور، لقوله ﷺ:

" تسَحرُّوا فإنَّ في السحور بركة "(٢٦).

وقال عليه السلام:

" لا يزالُ النَّاس بخير، ما عجَّلوا الفطر"<sup>(٢٧)</sup>.

وقال عليه السلام:

" قال اللَّه عزَّ وجلَّ: أَحَبُّ عبادي إليَّ أعجلُهُم فِطْراً "(٢٨).

<sup>(</sup>۲۴) أخرجه المترمذي (۲۹٦)، وقبال " حسمن غريب"، وأبيو داود (۲۳۵٦)، وأحمد (۱۲٤/۳) والبغوي في شرح السنة (۲۲۲/۲)، وأبو نعيم في الحلية (۲۲۷/۹)، والدار قطني (۱۸٥/۲).

<sup>(</sup>٢٠) أخرجـه أبـو داود (٢٣٥٥)، والـترمذي (٦٩٥) وابـن ماحـه (١٦٩٩)، والبيهقـي في السـنن (٢٣٨/٤)، والحاكم في المستدرك (٤٣١/١).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (رقسم ٣٢٩٩) لأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه البخماري (۱۹۵۷)، ومسلم (۱۹۸۸)، والمترمذي (۲۹۹)، وابـن ماجـه (۱۲۹۷) وأحمد (٥/ ۱۳۱۹) والبيهقي (۲۳۷/٤)، وعبد الرزاق في مصنّفه (۲۵۹۲).

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲)، والترمذي (۷۰۰)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۲۰٤۲) لأحمد والترمذي وابن حبّان ورمز لصحته.

وقال عليه السلام:

" لا يزال الدِّينُ ظاهراً، ما عجَّل الناس الفطر، لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يُؤخَّرون "(٢٩).

وقد رُئيَ بعض ظُرَفاء السلف يأكل في السوق، فقيل له في ذلك، فقال: " مطلُ الغنيِّ ظُلمٌ "(٣٣).

<sup>(</sup>۲۹) أخرجه أبو داود (۲۳۰۳)، وأحمـد (۲۰۰/۲) والبيهقـي في سـننه (۲۳۷/٤)، والحـاكـم في المستدرك (۲۱/۱)، وابن أبي شيبة (۱۲/۳).

<sup>(</sup>٣٠) عمرو بن ميمون الأودي، مخضرم عابد من المشاهير، مات سنة /٧٤/ للهجرة.

<sup>(</sup>٣١) أخرجه البيهقي في سننه (٢٣٨/٤)، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٧٥٩١).

<sup>(</sup>۲۲) انظر صحيح البخاري (۱۹۲۱)، ومسلم (۱۰۹۷).

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه البخاري (۱۲۳/۲)، ومسـلم (۱۵۲۶)، والـترمذي (۱۳۰۸)، والنسـائي (۲۱۷/۷) وابن ماحه ( ۲٤۰٤) وأحمد (۷۱/۲)، والدرمي (۲۲۱/۲)، والبيهقي (۲۰/۲).

# الفصل الرابع

وهو أنواع:

أحدهما: الوصال:

قال أبو هريرة: نهى رسول الله عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فإنَّك يا رسول الله عنها:

" وأيُّكم مثلي؟ إنِّي أبيتُ يُطعمني ربِّي ويسقيني ".

فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصلَ بهم يوماً، ثم يوماً ثمَّ رأوا الهلال، فقال:

" لو تأخُّر الهلالُ لزدتكم "(٢٤). كالمُنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

وإنمًّا نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القُوى، وإضمار الأجساد من غير عبادة.

وأمَّا الرسول الله ، وإن كان أكلُه وشربُه عند ربِّه حقيقة، فإنَّه لم يواصل.

وإن عبَّر بالأكل والشرب عن قوَّة الأُنس باللَّه، والسرور بقربه، فقد قسام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قوُاه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب.

<sup>(</sup>۲۲) اخرجه البخاري (۱۹۲۵)، ومسلم (۱۱۰۳)، وأحمد (۱۱۲/۲)، وابن أبسي شيبة (۸۲/۳)، والبيهقي (۲۸۲/٤).

وقد صمت عن لذَّات دهري كلّها ويوم لقاكُم ذاك فطر صيامي ولقد وجدتُ لذاذه لك في الحشا ليست لمأكولٍ ولا مشــروبِ الثانى: القبلة:

قالت عائشة – رضي الله عنها -: "كان رسول الله هذا، يُقبِّلُ وهو صائم، ولكنه أملكهم لأربه "("").

فمن كان شيخاً يأمن على نفسه من تحريك الشهوة، وإفساد الصوم، فلا بأس بها، وإن كان شابًا لا يــأمن ذلك، كرُهـت له، لما فيهـا مـن تعريـض العبادة للإفساد والمخاطرة بها.

### الثالث: الحجامة:

صحَّ أنَّ رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم (٣٦).

وسُئِلَ أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قـال: لا إلاّ مـن أجــل الضَّعف(٣٧).

فمن أضعفته الحجامة كرُه له، إذ لا يأمن من الفطر، أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله.

### الرابع: الكَحْل:

كان أنس يكتحلُ وهو صائم (٢٨).

<sup>(</sup>۳۰) أخرجه البخاري (۱۹۲۷)، ومسلم (۱۱۰٦). وقوله لأربه: حاجته.

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه البخاري (١٩٣٩).

<sup>(</sup>۳۷) أخرجه البخاري (۱۹٤۰).

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه أبو داود (۲۳۷۸).

وقال الأعمش: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكُحل للصائم. وكان إبراهيم يُرخّصُ أن يكتحلَ الصائم بالصّبر(٢٩).

فلا فرق بين الكحل الحادّ الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره. والأولى الحتنابُه خروجاً عن خلاف العلماء.

### الخامس: الاستنشاق في الوضوء:

قال رسول الله على للقيط بن صبرة (''): "أسبع الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "('') فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة، وتعريضها للإفساد، والله أعلم.

# الفصل الخامس في النماس ابلة القدر

ليلة شريفة، فضَّلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسمِّيت ليلة القدر وسمِّيت ليلة القدر إمَّا لشرف قدْرها وعُلُو منزلتها، وإمَّا لأنَّ الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تُقدَّر في تلك الليلة وتنزّلُ الملائكة والروح في تلك الليلة، فيسلمون

<sup>(</sup>٣١) اخرجه أبو داود (٢٣٧٩). والصَّبر: عصارة شجر مُرٌّ، واحدته: صَبَرَة والجمع صُبُور.

<sup>(</sup>٤٠) هو لقيط بن عامر بن صبرة الصحابي أبو رزين ، روى عن النبي ، وعنه ابنه عماصم وابن أخيه وكيع بن عدس .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه أبو داود (٢٣٧٩)، والنسائي (٦٦/١)، والحاكم (١٤٧/١) وصحّحه، وأقره الذهبي.

على المحتهدين. واختلف العلماء، هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم، أو يبلّغونهم السلام عن ربّهم؟

وإنَّ ليلةً يأتي فيها العيد، فيها تسليم ربِّ العالمين عليه لجديرة أن تكونَ خيراً من ألف شهر وبأن يلتمسها الملتمسون، ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله على مع صحبه والصالحون من بعده.

وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع (٢٠٠٠). والظاهرُ أنَّها ليلةُ الحادي والعشرين، لأنَّ رسول اللَّه اللهُ وآها، ثمَّ أنسيها. وذكر أنَّه سجد في صبيحتها في ماءِ وطين.

وصحَّ أنَّ المسجد وَكَفَ (٢٤) ليلة الحادي والعشرين، ورُئي أثرُ الطين على جبهة رسول الله على وأنفه (٤٤). وترجَّحت ليلة إحدى وعشرين بأنَّه أخبر أنّ القمر كان ليلته كشقِّ جفْنةٍ (٥٠)، ولا يكون القمر كشقِّ جفنة إلاّ الليلة السابع وليلة الحادي والعشرين.

<sup>(</sup>٢٢) هي ليالي العشر الأخير من رمضان وهو الأكثر، وقيل هي ليلة أوّل الشهر، ونصفه، والسابعة عشر، وثلاثة تليها، ونصف شعبان، وقيل: مبهمة، وقيــل: بـل هــي متنقلـة في كـلّ عــام، وفي كــل رمضان، وفي كل السنة.

<sup>(</sup>٢٣) وكف توكَّف البيت والسطح: مَطَرَ بالماء، واستوكف الماء: استقطره واستدعى حريانه والواكف: المطر المنهل.

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۸)، ومسلم (۱۱٦٧).

<sup>(°° )</sup> الشقّ: شقُّ الشيء: حزؤه ونصفه وحانبه. والجفنة: القصعة والبئر الصغيره والجمع حفان وحفَن.

فمن فضيلة هذه الليلة، أنَّ مَنْ قامها إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله ﷺ:

" أُرِيتُ ليلةَ القدر، ثمَّ أيقظني بعض أهلي فَنُسِّيتُها، فالتمسوها في العشر الغوابر "(٢٤).

و " الغوابر " البواقي.

وقال ﷺ:

" تحرُّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان "(٧٠).

وقال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله ﷺ فقال:

" أَيُّكُم يذكرُ حين طلع القمرُ وهو مثل شقِّ جَفْنَةٍ "(٤٨)؟

وصحَّ عنه ﷺ أنَّه قال:

" مَنْ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدُّم من ذنبه "(٤٠).

والمستحبّ لَمَنْ رأها أن يُكثر من الثناء والدعاء، وأن يكونَ أكثر دعائه: "اللَّهم إنَّك عفوٌ تحبُّ العفو، فاعْفُ عنَّى "(°°).

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه مسلم (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٤٠) أحرجه البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٩)، وعزاه السيوطي في حامعه الصغير (٢٣٨/١) لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن عائشة.

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه مسلم (١١٧٠).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه البخـاري (٩،٣٣/٣)، ومســلم (صــلاة المســافرين ١٧٦)، والـــترمذي (٦٨٣)، والنسائي (١٥٧/٤) وأحمد (٢٤١/٣)، والبيهقي (٣٠٦/٤).

<sup>(</sup>٠٠) أخرجه الترمذي (٢٥٠٨)، وقال " حسن صحيح " وابن ماجه (٣٨٥٠).

وإن اقتصرَ على الثناء فهو أفضل، لما رُويَ عنه عليه الصلاةُ والسلام، أنَّـه قال:

" قال الله عزَّ وجلَّ: مَنْ شغلَه ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين "(١٠).

وقال أُميَّة (٥٢):

أَأَذَكُرُ حَاجِتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَازُكُ إِنَّ شَيْمَتَكَ الحِياءُ إذا أثنى عليك .. المرء .. يوماً كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضُه .. الثناءُ

## الفصل الساحس

## فع الاعنكاف والكوك وقراءة القرآن فع رمضان

قال الله تعالى: ﴿ وطَهَّرَا بَيْتِيَ للطَّائِفِينَ والعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُود ﴾ (٢٠).

وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُباشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد ﴾(٥٣).

<sup>(°</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۲۷)، وقسال " حسن غريب " والدارمي (٣٣٥٦)، وابن عساكر في تاريخه (٢٧٤/١)، وأبو نعيسم في الحلية (٣١٣/٧). قبال ابن حجر في الفتح (٦٦/٩): " رحالـه ثقات إلاَّ عطية العوفي، ففيه ضعف ".

<sup>(°</sup>۲) انظر ديوان أميّة بن أبي الصلت (٣٣٣).

<sup>(</sup>٥٢) البقرة/١٢٥.

<sup>(</sup>۵۳) البقرة/۱۸۷.

" مَنْ غدا إلى المسجد أوراح، أعد الله له نُزُلاً في الجنَّة، كُلُّما غدا أوراح " (٤٠).

و" النُّزُل " الضِّيافة.

والمستحبُّ أن يعتكفَ العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنَّه آخرما استقرَّ عليه اعتكاف رسول اللَّه ، قالت عائشة - رضي اللَّه عنها -:

" إِنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَعْتَكُفُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمْضَانَ، حَتَّى تُوفَّاهُ اللَّه، ثمَّ اعْتَكُفُ أَزُواجُهُ مِن بَعْدُهُ "(°°).

وعنها قالت:

" كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجَـدًّ وشدً المنزر "(٥٠).

وفي رواية:

" كــان رسول الله ﷺ يجتهدُ في العشر الأواخــــر مــا لا يجتهدُ في

<sup>(1°)</sup> أخرجه البخاري (١٦٨/١)، ومسلم (المساحد/٢٨٥)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٩٦)، وأبو نعيم في الحلية (٢٢٩/٣).

<sup>(°°)</sup> أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه البخاري (٢٠٢٤٩)، ومسلم (١١٧٤).

غيره "(٧٥).

وقولها: " شك المنزر " كناية عن ترك الاستمتاع بالنّساء. وقيل: عبارة عن الحدّ في العبادة والتشمير فيها.

ويُستحبُّ الإكثارُ من تلاوة القرآن، ومن الجُود والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره، لأنَّ الفقير يعجز بسبب صومـه عـن الشـهوات والتطـواف والسؤال.

وفي " الصحيحين " عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال:

" كان النبّي الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاهُ جبريل، وكان جبريل يلقاهُ عليه السلام كُلَّ ليلة في رمضان حتّى ينسلخ، يعَرضُ عليه النّبي الله القرآن فإذا لقيه جبريل، كان أجودَ بالخير من الرّبح المُرسَلة" (٥٠).

ومعنى قوله: " من الريح المرسلة ": أي في عمومها وإسراعها.

وصحَّ أنَّ جبريل عليه السلام، كان يعارض رسول اللَّه ﷺ القرآن في كلّ رمضان مرَّة واحدة، فلمَّا كان العامُ الذي تُوفِّي فيه عقيبه عارضه مرَّتين (٤٩).

<sup>(</sup>۵۷) أخرجه مسلم (۱۱۷۵)، والترمذي (۲۹۷)، وابن ماجه (۱۷۲۷)، وأحمد (۲۰۲۱). (۸۰) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)، ومسلم (۲۳۰۸)، وأحمد (۲۸۸/۱)، والبيهقي (۲،۵/٤).

<sup>(</sup>٥٩) أخرجه البخاري (٣٦٢٤)، ومسلم (٢٤٥٠).

# الفصل السابع

## فع أنباع رمضان بست من شه ال

صحَّ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال:

" من صام رمضان، ثمَّ أتبعه بست من شوَّال، كان كصيام الدهر"(٢٠) وإنَّما كان كصيام الدهر، لأنَّ الحسنة بعشر أمنالها، فيقابلُ كلّ يومٍ بعشرة أيَّام.

# الفصل الثامن في المطلق

" ما مِنْ عبدِ يصومُ يوماً في سبيل الله، إلاَّ باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا "(٢٢).

وقالت عائشة – رضي الله عنها –:

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم (۱۱٦٤)، وأبو داود (۲٤٣٣)، والـترمذي (۷۵۹)، وابـن ماحـه (۱۷۱٦) وأحمد (۲۱۷/۵).

<sup>(</sup>٦١) الأحزاب/٣٥.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)، والنسائي (٤/ ١٧٣)، والدارمي (٢٠٣/٢).

وقالت مُعَاذة العَدَويّة (٦٤): سألتُ عائشة - رضي الله عنها - أكان رسول الله الله عنها حالً شهر ثلاثة أيّام؟

قالت: نعم.

فقلتُ لها: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشهر يصوم (٢٠٠).

# الفصل الناسع في صوم النطوع

الأوّل: في غبّ الصوم (٢٦):

قال ﷺ:

" إنَّ أحبَّ الصيام إلى الله صيامُ داود، وأحبُّ الصلاة إلى الله صلاةُ الدود عليه السلام كان ينامُ نصف الليل، ويقوم ثُلُثه، وينامُ سُدُ سَه، وكان

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦) وأبو داود (٢٤٣٠)، وأحمد (٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٦٤) معذة بنت عبد اللَّه العدوية البصرية، عابدة، عالمة، توفيت سنة (٨٣ هـ).

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه مسلم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٦٦) غبّ الصوم: هو صيام النبي داود عليه السلام حيث كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.

يصومُ يوماً، ويُفطِرُ يوماً، ولا يَفرّ إذا لاقى "(٢٠).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (١٨)، قال: أُخِبرَ رسول الله الله أني أني أقول: والله لأصُومَنَّ النّهار، ولأقُومَنَّ الليلَ ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمِّي. قال: " فإنّك لا تستطيعُ ذلك، فَصُمْ وأَفْطِرْ، ونَمْ وقُمْ، وصُمْ من الشهر ثلاثة أيَّام، فإنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثلُ صيام الدهر".

قلت: إنَّى أطيقُ أكثر من ذلك.

قال: " فصُمْ يوماً وأفطرْ يوماً، فذلك صيامُ داود، وهو أفضل الصيام". قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك.

فقال النبّي على: " لا أفضل "(٢٩).

وإنَّما فضَّل رسول اللَّه ﷺ صوم الغِبِّ في هذا الحديث لسببين:

#### أحدهما:

أنَّ ابن عمرو كان لا يحتملُ أكثر مِنْ ذلك، بدليل أنَّه عليه السلام قال له: " فإنَّك إن فعلْتَ ذلك نَفِهَتْ نفسك، وغارت عيناك "(٢٠) . فأخبره في أنَّه أفضل صومه الغِبّ.

<sup>(</sup>٦٧) أخرجـه مسلم (١٥٩)، والبغـوي في شـرح السـنة (٤٤/٦)، وأورده الزبيـدي في الإتحـاف (٢٦٢/٤)، وابن كثير في تفسيره (٤٧١/٥).

<sup>(</sup>٦٨) عبد الله بن عمر بن العاص، صحابي حليل.

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١٥٩).

<sup>(</sup>٧٠) نفهت: نَفَهَ نُفُوهاً: حَبُّنَ وضَعُفَ قلبه، ونفهت نفس فلان: أعيت وكلُّت.

### والثاني:

أنّه هذا، ذكر أنّه صوم داود وذكر أنّه لم يؤثّر في قُوى داود، بقوله:
"وكان لا يفرُ إذا لاقى "، فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصاً
بأفضل الصوم، وحق كلّ من ينهك الصوم قواه، فإنَّ الغالبَ على الصحابة
أنهم إنّما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله هذا،
يفهم منهم ذلك، فيجيب كلَّ واحدٍ منهم على حسب ما فهم منه. ولهذا،
سأله رجل أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: " الصلاة لأوّل وقتها " وسأله آخر:
أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: " برُّ الوالدين " وسأله آخر: أيُّ الأعمال أفضل؟
فقال: " الجهاد في سبيل الله"(١٧).

فأجاب كلَّ واحدٍ منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه. فكأنَّه قال للأوّل: أفضل أعمالك الصلاة لأوّل وقتها، وقال للثاني: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل اللَّه.

ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة، لكانت متناقضة، ومنصبُ الرسول الله أجلُّ أن يصدر منه قولٌ متناقض.

فعلى هذا صومُ الدهر في حقِّ مَنْ أفطر في الأيّـام المحرّمة، إذا كـان مطيقاً له، لا يؤثر في حسده، ولا يقعدُه عن شيء مـن الطاعـات الـتي كـان يفعلهـا الأقوياء أفضلُ من الغبّ، لأنَّ الجـزاء علـى قـدر الأعمـال، علـى مـا تمهّـد في

<sup>(</sup>٧١) أخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (١٣٥)، والترمذي (١٧٠)، وأحمد (٢/٠٤).

الشريعة، أنَّ من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها، وإنمَّا قوله ﷺ: " من صام الأبدَ فلا صام "(٧٢).

فمعناه أنَّ مَنْ صام العيدين وأيّام التشريق، فإنَّه لو أفطرها لم يكن صائمـاً للدهر على الحقيقة، بل صائماً لأكثر الدهر.

الثاني: في صوم شعبان:

قالت عائشة - رضي الله عنها -:

" كان رسول الله ﷺ يصومُ شعبان كلّه، كان يصوم شعبان إلاّ قليلا "(۲۲).

الثالث: في صوم المحرَّم:

قال ﷺ:

" أفضلُ الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " (٧٤).

الرابع والخامس: في صوم تاسوعاء وعاشوراء:

قال على:

<sup>(</sup>۷۲) أخرجه البخاري (۱۹۷۷)، ومسلم (۱۱۵۹)، وابن ماجه (۱۷۰۵)، والنسائي (۲۰۰/۶) وأحمد (۱۸۹/۲)، وابن أبي شيبة في مصنّفه (۷۸/۳)، وابن حبّان (۹۳۸)، والطبراني في الكبير (۱۲/۵۶۶).

<sup>(</sup>۷۳) أخرجـه مســـلم (۱۱۵۷)، والنســـائي (۱۹۹/٤)، وأحمـــد (۱۲۸/٦)، والبيهقــي في ســـننه (۱۲۱۰/٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (۷۸۰۹).

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه مسلم (١١٦٣).

" صيام يوم عاشوراء، أحتسب على اللَّه أن يُكفِّر السنة السي قبله "(٧٠).

السادس: في صوم عشر ذي الحجة:

قال ﷺ:

" ما مِنْ أَيَّام العمل الصالح فيهنَّ أحبُّ إلى اللَّه من هذه الأَيَّام العشر " فقالوا: يا رسول اللَّه، ولا الجهادُ في سبيل اللَّه؟ فقال رسول اللَّه اللَّه الله ولا الجهادُ في سبيل اللَّه إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" (٢٦).

السابع: في صوم يوم عرفة:

قال ﷺ:

" صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده "(٧٧).

والأولى لمن كان حاجًا بعرفة أن يفطر، لأنَّ فضيلة دعاء عرفة يفوت، والصوم لا يفوت.

<sup>(</sup>۷۰) أخرجه مسلم (۱۱۲۲)، والترمذي (۷۵۲)، وابن ماجه (۱۷۳۸).

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه البخاري (۹۲۹)، والترمذي (۷۵۷)، وأبو داود (۲٤۳۸)، وابن ماجه (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>۷۷) أخرجه مسلم (۱۱۲۲)، وأبو داود (الصيام، باب/٥٣)، والترمذي (٦٤٩)، وابن ماجه (۱۷۳۰).

وقالت لبابة بنت الحارث: (٧٨) إنَّ ناساً تمارَوا عندها يوم عرفة في صوم رسول اللَّه على فقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفٌ على بعيره فشربه "(٢٩).

### الثامن: في أيَّام البيض:

" من صام من كلّ شهر ثلاثة ايّام، فذلك صيام الدهر "(١^) فأنزل اللّه تصديق ذلك في كتابه: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾(٢^). اليوم بعشرة أيّام. وقال أبو ذرّ: " أمرنا رسول اللّه على بصيام ثلاثة أيّام البيض، ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر "(٢٥)

<sup>(</sup>۲۹) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)، مسلم (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٨٠) أخرجه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي (٧٦٢)، وابسن ماجه (١٧٠٨)، قال الـترمذي "حسن صحيح ". واورده المنذري في الـترغيب والـترهيب (١٢١/٢)، والهندي في الكنز (٢٤١٩٦). وعزاه السيوطي في حامعه الصغير (٢٠/٢٥) لأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورمز لصحته.

<sup>(</sup>۲۸) الأنعام/ ۲۰ .

<sup>(</sup>۸۲) أخرجه أحمد (٥/٥٠)، والترمذي (٧٦١)، والنسائي (٢٢٢/٤).

التاسع والعاشر: في صوم الإثنين والخميس:

سُتُلَ رسول اللَّه ﷺ عن صوم يوم الإثنين، فقال:

" فيه وُلِدتُ، وفيه أُنزلَ عليّ "(٨٢)

وقالت عائشة:

" كان النبّي على يتحرّى صومَ الإثنين والخميس "(١٠٠).

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ:

" تُعرِضُ الأعمال يـوم الإثنين والخميس، وأحياناً يُعرِض عليَّ وأنا صائم "(^^).

# الفصل العاش في الأبام التي نفي عن صاميا

وهي أنواع:

الأوّل: الصوم بعد انتصاف شعبان:

قال رسول اللَّه ﷺ:

<sup>(</sup>٨٣) صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>۸٤) أخرجه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي، (٢٠٢/٤)، وابن ماجه (٧٣٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٢٣/٧)، وأحمد (٨٠/٦).

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه أحمد (٢٦٨/٢)، والترمذي (٧٤٧) وقال: " حسن غريب ".

" إذا كــان النصف مــن شعبان فأمْسِكُوا عـن الصيام حتى يدخُلَ

رمضان "(۸۶).

الثاني: استقبال رمضان بيوم أو يومين:

قال ﷺ:

" لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بيــومِ ولا بيومين، إلاّ رجـلاً كـان يصــومُ صومـاً، فَلْيَصُمُه "(۸٪)

الثالث: صوم يوم الشك:

قال عمَّار بنُ ياسر (٨٨):

الرابع: صوم العيدين:

عن أبي هريرة " أنَّ رسول الله الله الله الله عن صيام يومين، يوم الأضحى، ويوم الفطر "(٩٠)

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه أحمد (٢/٢٤)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماحه (١٦٥١).

<sup>(</sup>۸۷) أخرجه البخاري (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲).

<sup>(^^)</sup> عمار بن ياسر، صحابى جليل، قُتل أباه وقُتلت أمّه وعذّب كثيراً عند إسلامهم، حضر الكثمير من الغزوات وقتل في حيش علي بن أبي طالب على يـد حيـشْ معاويـة في معركـة صفّـين. قـال فيه ﷺ: " تقتل عمَّاراً الفئة الباغية ".

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٣/٤١)، والترمذي (٦٨٦)، والحاكم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه مسلم (١١٣٨)، وابن ماجه (١٧٢١)، وابن أبي شيبة (٣/١٠٤).

وقال عمر بن الخطاب – رضي اللَّه عنه –:

" هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما: يسوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يأكلون فيه من نُسْكِكُمْ "(٢١)

الخامس: أيَّام التشريق:

قال ﷺ:

" أيَّام التشريق أيَّام أكل وشربِ وذكر اللَّه تعالى "(٩٢).

السادس: صنوم يوم الجمعة منفردا:

قال ﷺ:

" لا يصومُ أحدُكم يومَ الجمعة إلاّ أن يصومَ قبله أو يصومَ بعده "(٩٣) وقال عليه السلام:

" لا تَخْتَصُّوا ليلةَ الجُمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخْتَصُّوا الجُمُعـةَ بصيامٍ من بين الأيَّام، إلاّ أن يكون في صومٍ يصومُه أحدُكم "(<sup>٩٤)</sup>

### تمت مقاصط الصهم بكمط الله وعهنه ونوفقه ومنه

<sup>(</sup>٩١) أخرجه المخاري (٩٩٠).

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه مسلم (١١٤١)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (٣٩٨/١) لأحمـد ومسـلم، ورمـز لصحته.

<sup>(</sup>۹۳) أخرجه مسلم (۱۱٤٤)، وبنحوه البخاري (۱۹۸۰)، والـترمذي (۷٤۳)، والبيهقـي (۳۰۲/٤) والبيهقـي (۳۰۲/٤).

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه مسلم (١١٤٤)، والحاكم (١١١١)، وابن خزيمة في صحيحه (١١٧٦).

## مناسك الكِح الإمام سلطان العلماء العنر بن عبد السام

# بسم الله الركمن الركبي وصلغ الله علغ سبطار الكمد وعلغ آله وسلم

قال الشيخ الفقيه، الإمام العالم، السيِّدُ الفاضل البارع، مفتي المسلمين، جامع أسباب الفضائل، عزُّ الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلمي الشافعي، متَّعنا اللَّه بطول حياته، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته.

## أكب السفر

ينبغي لمن أراد سفراً أو أمراً مهمًّا أن يستخير اللَّه عزَّ وحلَّ. وصفةُ الاستخارة أن يُصلِّي ركعتين، يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب وأيَّ سورةٍ شاء، فإذا سلِّم قال:

" اللَّهمَّ إنِّي أستخيرُك بعلمك، وأَسْتَقْدرُك بقُدْرِتِك، وأسألُك من فضلك العظيم، فإنَّك تَقْدِرُ ولا أقدر، وتعلمُ ولا أعلم، وأنت علاَّمُ الغيوب، اللَّهمَّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر – يُسميه بعينه – خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقْدُره لي وويسِّرْه لي، ثمَّ بارِك لي فيه، وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ شرُّ لي في ديني ومعاشي، وعاجل أمري

وآجله، فاصْرِفْه عنّي واصْرِفْني عنه، واقْدُرْ لِي الخير حيث كان شمَّ رضّني به "(١) فإن قُضي له السفر، أو ما استخار فيه، فليتوكلّ على الله عزَّ وجلَّ. فإذا عزمَ على السفر، فيُستحبُّ أن يُودِّع أصحابه توديع النبيّ الله فيقول:

" أستودعُ اللَّه دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم "(٢).

ويزيد المودِّعون عليها:

" زوَّدك اللَّه في مسيرك البَّر والتقوى، ومن العمــل ما يرضى، وغفـر ذنبك، ويسَّر لك الخيرَ حيثما توجَّهت "(").

فإذا ركب الدابَّة: سمَّى اللَّه عزَّ وجلَّ، ثمَّ كبرَّ ثلاثاً، وحمد ثلاثاً، ثمَّ قال:

" ﴿ سُبْحَانَ الذَّي سخَّر لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنَيْن. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا لَمُ مُقْرِنَيْن. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا لَمُنْقلِبُون ﴾ (٤) ، اللَّهمَّ أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من وعثاء السفر (٥)، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللَّهمَّ أَطُولنا الأرض، وهوِّن علينا السفر، اللَّهمَّ اللهمَّ اللهمُ اللهمَّ اللهمُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمُ اللهمَّ اللهمُ اللهمَّ اللهمِّ المُلْكِمُ اللهمُ اللهمُ اللهمِّ اللهمِّ اللهمِّ اللهمِّ اللهمِّ اللهمِّ اللهمُولِ اللهمُ اللهمُ المُلْكِمُ اللهمُلْمُ اللهمُولِ اللهمُلْلِمُ اللهمُولِ اللهمُولِ المُلْكِمُ المُلْلِمُ اللهمُلْلِمُولِ المُلْلِمُ المُلْلِمُ المُلْلِمُ المُلْلِمُ المُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُ اللهمِلْمُلْلِمُ المُلْلِمُ المُلْلِمُلْلِمُلْلِمُ اللهمُلْلِمُ المُلْلِمُلْلِمُل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰۱)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٠٧) والحاكم في المستدرك (٩٨/٢) وصحّحه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أخرجه الترمذي (٣٤٤٠) وقال: " حسن" والحاكم في المستدرك (٩٧/٢)، والدارمي في ســننه (٢٦٧١). قال الحافظ ابن حجر " حديث حسن ".

<sup>(</sup>١) الزخرف /١٥،١٤.

<sup>(°)</sup> الوَعِث: الطريق العَسير. والوعثاء: المشقّة والتعب.

زوِّدنا في سفرنا البِرَّ والتقوى، ومِنَ العمل ما ترضى، اللَّهمَّ إنّي أعوذُ بـك من ضَلَع الدين وغَلَبة الرجال "(٢).

فإذا صعد في سفره، كبرَّ ثلاثاً وقال:

" اللَّهمَّ لك الشرف على كلِّ شرف، ولك الحمدُ على كُلِّ حال "(<sup>٧)</sup>. فإن هبط وادياً سبَّح اللَّه عزَّ وجل<sup>(٨)</sup>.

وإن نزل منزلاً، قال:

" بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"(^)

فإن أدركه المساء، قال:

" أَمْسَيْنَا وأمسى الْمُلك الله والحمد الله الا الله إلا اللّه وحده لا شريك له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللّهم أسائك خير هذه الليلة، وشرّ ما بعدها. اللّهم إني أعوذ بك من الكسل وسُوء الكِبر. اللّهم إني أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذابٍ في القرر"(٩)

ويقولُ في الصباح مثل ذلك، ويزيدُ عليه:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٤/٢)، ومسلم (١٣٤٢)، والترمذي (٣٤٤٤)، وابن ماجـــه (٣٨٨٨) قولــه: ضلع الدين: ثقله وشدّته، غلبة الرحال: شدّة تسلّطهم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤).

<sup>(^)</sup> أخرجه أحمد (٦٢/١)، والبخاري (٣٩٩٣)، والترمذي (٣٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٧٢٣)، والترمذي (٣٣٨٧)، وأبوداود (٢٧١٥).

" اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةِ أو بـأحدِ مـن خلقـك فمنـك وحـدك لا شريك لك "(١٠)

" اللَّهمَّ إنيَّ أسألك خير ما في هذا اليوم، وأعوذُ بك من شرِّ هذا اليوم، وشرِّ ما بعده "(١١).

فإذا أراد أن يرقد:

" اللَّهمَّ أنت خلقت نفسي، وأنت تتوفَّاها، لك مماتها ومحياها، وإن أمَتُها فارْحَمْها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين "(١٠). ومتى أستيقظ، قال:

" الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"(١٣).

" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، فكم تمَّنْ لا كافي لـــه ولا مُؤوي "(١٤)"

وإن مرَّ بقرية، قال:

" اللَّهمَّ إنيِّ أسألك خير هذه القريـة وخير ما فيها، وأعـوذُ بـك من شرِّها وشرِّ ما فيها"(١٠).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود (۲۳ ٥٠).

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۲).

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه مسلم (۲۸۱۵).

<sup>(</sup>۱٤) أخرجه البخاري (٦٣١٢).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٤)، والحاكم (١٠/٢) وصححه وأقرّه الذهبي.

وإذا رأى قوماً يخافُهم، قال:

" اللَّهمَّ أعوذُ بك من شرورهم وأذرأك في نحورهم "(١٦).

وإن هبَّت الرياح، قال:

" اللَّهمَّ إنيِّ أسألك خير ما هبَّت به الرياح، وأعوذُ بك من شرِّ ما هبَّتْ به الرياح"(۱۷).

وينبغي أن يبذلُ يداه، ويكفَّ أذاه، ويُحسِنَ إلى رفيقه ما استطاع، وإلى الجمَّال وإلى الجمل، فلا يحمِلُ عليه أكثر مِمَّا يطيق، وإن أذِنَ المُكاري (١٨) فإنَّ الله تعالى كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإن مزح فلا يقولـنَّ إلاَّ الحقَّ فإنَّ الله حرَّمَ من الباطل هزله وجده.

وينبغي أن تكونَ نفقتهُ حلالاً ليكونَ أبلغ في استجابة دعائه، ويكونَ أكثر كلامه بما يعودُ عليه بالنَّفع في العاجل أو الآجل، وما عدا ذلك فلا خيرَ فيه.

### قصر المسافر الصالة

وللمسافر إذا فارق محلَّ إقامته وكان سفره أربعة بُرُد وهي ستة عشر فرسخاً (١٩) أن يُصلِّي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين إذا نوى القصر

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو داود (١٥٣٧)، وأحمد (١٤/٤)، والحاكم (٢/٢١).

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه مسلم (۱۹۹).

<sup>(</sup>١٨) الذي يؤجر الدواب.

<sup>(</sup>١٩) الفرسخ نحو (٨١ كم) تقريبًا، وهذه المسافة هي مسافة الجمع وإفطار رمضان عنـــد الســادة الشافعية في السفر، وعند السادة الحنفية (٩٦ كم).

في ابتدائها، ولم يقتد في شيء منها بمتمّم، ولم يشك في نيّة قصرها، وله أن يجمع الظهر إلى العصر، وإن شاء عجّل العصر إلى الظهر، فصلاَّهما في وقت الظهر بشرط أن لا يفرق بينهما إلاَّ بقدر الإقامة والتتميم. وأن ينوي جمعهما عند الإحرام بهما، فإن جمع وقصر فيقول:

" أُصلّي الظهر قصراً وجمعاً"(٢٠) وكذلك يقولُ في العصر، ولـه أن يؤخّر إلى العصر فيجمع بينهما كما وصفتُ.

### النبمى

وللمسافر أن يتيمَّم عند فقد الماء، فإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشربه، ورفقاؤه محتاجون إليه للشرب في الحال، فَلْيَدَع الوضوء وليعدل إلى التيمَّم، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ في جملة رفقائه وأهل القافلة من يتضرّر بفقد الماء ضرراً ظاهراً، يقطع به أو يؤدِّي إلى هلاكه، حَرُّمَ عليه أن يتوضَّا به، ويجبُ بذلُه لهم، ثمَّ له أن يأخذ عوضه منهم.

## 121

فإن كان حاجًّا فانتهى إلى ميقاته فيُستحبّ له أن يغتسلَ غسلَ الإحرام، ويأتزر بإزار، ويرتدي برداء، ويكونا أبيضين، وفي أيِّ شيء أحرمَ حاز، ثــمَّ يصلّي ركعتيّ الإحرام، يقرأً فيهما بمـا شـاء، ولا ينـوي الدخـول في الإحـرام

<sup>(</sup>٢٠) إن قدّم العصر فصلاه مع الظهر جمعاً سمّي جمع تقديم، وإن أخرّ الظهر إلى العصـر سُـمّي جمـع تأخير.

حتى يستوي على راحلته، ولا ينويه حتى تنبعث سائرةً، فحينئذٍ ينوي، ويقرنُ النية بالتلبية، كذلك فعل رسول الله على ولا يزيد على تلبية رسول الله على، ولا ينقص منها، فالخيرُ كله فيما فعل رسول الله على، وهي:

" لبيّك اللَّهمَّ لبيَّك، لبيَّك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لـك والملك، لا شريك لك "(٢١).

ويرفع صوته بها، ويُستحبُّ تكرارُها عند إقبال الليل وإدبار النهار، وعند مزدحم الزقاق، وعند صعود الروابي (٢٢)، وهبوط الأودية، ولو ترك التلبية فلا بأس.

# ما يكظر فغ الإكرام

فإذا أحرم كما وصفتُ حَرُّمَ عليه بإحرامه سبعة أنواع:

#### النوع الأوّل: اللباس:

<sup>(</sup>۲۱) أخرجــه البخــاري (۱۷۰/۲) ومســلم (۱۱۸٤)، وأبــو داود ( ۱۸۱۲)، والــترمذي (۸۲۰)، وابن ماحه (۲۹۱۵) والنسائي (۹/۵)، وأحمد (۲۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٢٢) الروابي. جمع ربوة، وهي كل ما ارتفع عن الأرض.

<sup>(</sup>٢٣) السِّدْر: شجر النبق. واحدته: سِدْرة والجمع سِدَر، وسِدْرة المنتهى: شجرة في الجنّة،

الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبِّيازيه، كثير النفع، يدقّ ورفه يابساً ويجعل غِسْلاً للرأس فينقّيه.

مخيطاً محيطاً إحاطة الخياطة، وليس له أن يرتـدي القميـص واللَّحـاف والـرداء المرقّع الموصلي، وله أن يرقُدَ على الوسادة والعمامة، وله أن يتغطّى باللّحــاف ولا يعقد رداءه، وله أن يعقد إزاره ويجعل له حُجزة (٢٤) ويسدُّ فيها تكَّـة، ويلبسَ النعلَيْن منطبقين وغير منطبقين، وليس لــه لبـس الخـفّ والســميك (٢٥) والجُمجمُ (٢٦)، وإن فعل شيئاً ممّا ذكرناه عامداً افتدى وأثـم، فـإن كـان لعـذر حرّ أو برد أو مرض افتدى ولا إثم، فإن كان ساهياً فلا إثم ولا فدية.

#### النوع الثاني: الطيب:

ويحرم عليه الطيب، فلا يُطيّب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه، وكذلك يُحرم عليه أن يشمُّ الطيب، ولو قعد عند العطَّار، أو جالس متطيّباً، أو قعـد عنـد الكعبة وهي تُطّيب، فلا بأس بذلك كلُّه وحكمُ العامد والناسي والمعــذور مــا ذكرناه في النوع الأوّل.

#### النوع الثالث: دهن الرأس واللحية:

حرام، ولا بأس بدهن الجسد، وله أن يسرِّحَ شعره ولحيته مــا لم يـؤدِّ إلى قطع الشعر ولا بأس بقتل القمل، وله أن يحكُّ رأسه وحســــــــــ بيـــــــــ وغيرهـــــا، ولا يخضّب شعره وله أن يكتحل بكحل لا طيب فيه والكلام في الفدية على ما سبق.

<sup>(</sup>٢١) حجزة الإزار: مقعده.

<sup>(</sup>٢٥) السميك: الثحين.

<sup>(</sup>٢٦) الجمجم: ضرب من الأحذية.

#### النوع الرابع: إزالة شعر الرأس:

إزالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحَلْق والنتف والإحراق والتنوير (٢٧) حرام، وله أن يُحتجم ما لم يؤدِّ إلى قطع الشعر، وقلمُ الأظافر كحلق الشعر في التحريم، فمن فعل ذلك بعذر فلا إثم عليه، وعليه الفدية، ومن فعله عامداً أثم وعليه الفدية، ومن فعله ساهياً فعليه الفدية وهو غيرُ آثم.

#### النوع الخامس: النكاح:

وهو حرام، مفسد للحجّ، موجب للكفّارة لمن فعله عامداً، ومن فعله ساهياً فلا شيء عليه، ويحرمُ عليه النكاح إيجاباً وقبولاً، ويكره أن يكون فيه خاطباً أو شاهداً، فإن عقده لم ينعقد، ولا فدية عليه، ولا بأس بالرجعة.

#### النوع السادس: مقدّمات الجماع:

كالقبلة واللمس والمعانقة، ومهما فعلها عامداً أثم وعليه الفدية.

#### النوع السابع: الصيد:

يحرم عليه الصيد البري المأكول، أو المتولّد من المأكول وغيره، وكذلك يحرم عليه أحزاؤه كعِقبَيهِ (٢٨) وريشة وسائر أعضائه، ومن قتله عامداً أثم وعليه حزاؤه، ومن كان حاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه وعليه الجزاء، وهو مثله من النعم.

<sup>(</sup>۲۷) التنوير : حلق شعر العانة .

<sup>(</sup>٢٨) العقب : عظم مؤخر القدم

### الفحابة

والفدية في الجماع بدنة (٢٩)، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قُومت الفدية بالدراهم، واشترى بها طعاماً وتصدّق بها، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ بمدّ رسول الله فل يوماً (٢٠)، والفدية في غير الجزاء شاة يتخير بين أن يذبحها وبين أن يطعم ستة مساكين ثلاثة أصع، بصاع رسول الله فل (٢١)، وبين أن يصوم ثلاثة أيّام والطعام واللحم في بصاع رسول الله فل الحرم غريبهم ومستوطنهم. ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرّمات إلا بجماع العامد، وكذلك يفسد بالردّة نعوذ بالله من الخذلان.

# إكرام المرأة

والمرأة في هذه المحرّمات كالرجل، إلاَّ أنَّها تلبس القميص والسراويل والقناع والخف وجميع أنواع المخيط، ويلزمها كشف وجهها، ولا يلزم الرجل كشف وجهه، والأفضل أن يكشفه.

<sup>(</sup>۲۹) بدنه: البعير الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٣٠) المُدّ: مكيال قديم اختلف الفقهاء في تقديره بـالكيل المصـري، فقـدّره الشـافعية بنصـف قـدح، وقدّره المالكيّة بنحو ذلك، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق رطلان.

<sup>(</sup>٣١) الصاع: يساوي /٢٤٠٠ غرام.

# حكول مكة والطواف بالبت الكرام

فإذا انتهى المحرم إلى مكّة شرَّفها اللَّه تعالى - فيدخل من ثنية كداء (٣٢)، وهي بأعلى مكّة، بعد أن يغتسل لدخول مكة، فإذا دخلها حمد اللَّه عزَّ وجلَّ، فإذا رأى البيت رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ثمَّ يقول:

" اللَّهمَّ زدْ هـذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً، اللَّهمَّ أنت السلام، ومنك السلام فحيَّنا ربَّنا بالسلام".

ويدخل المسجد من باب بني شَيْبة، ولا يعرج على شيء وينوي الطواف، ولا يصلّي تحيَّة المسجد حتى يقصد الحجر الأسود، وهو مبتدأ الطواف، فيستقبله بجميع بدنه، ثمَّ يُقبّله، ويضع يده عليه، إلاَّ أن يكون عليه ازدحام، فالأولى تركُ التقبيل، فيستلمه،، فالأولى أن يشير إليه بيده، ثمَّ يقول:

"اللّهم إيماناً بك، ووفاء بعهدك وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسُّنة نبيّك محمد اللهم إيماناً بك، ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يجعل البيت على يساره، ويطوف سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر، يرمُلُ في الثلاثة الأُول و" الرمل": هو الإسراع، وليس بالشديد. ولا رَمَلَ على المرأة.

ويمشي في الأربعة الأُخر على السكينة، وكلمَّا حاذى الرُّكن اليماني استلمه وقبَّل يده، ولا يقبَّله، فإن لم يمكنه إلاّ سلامٌ أشار إليه باليد.

<sup>(</sup>٣٢) ثنية كداء : هي بأعلى مكة عند المحصب ، وكداء : بالفتح والمد .

ويقول في الثلاثة الأوُل كُلّما حاذى الحجر الأسود: "الله أكبر، اللهم الجعله حجاً مبررواً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً". وكلّما حاذاه في الأربعة الأخر قال: "ربّ اغفروارحم، واعف عمّا تعلم، وأنت الأعز الأكرم ". ويدعو بما شاء ما لم يكون إثماً أو قطيعة رحم. ولا يلبّي في الطواف، وله أن يقرأ القرآن في طوافه، والدنو من البيت مستحب إلا أن يفوت عليه الرمل أو يصادم النساء، فالبعد أفضل.

ولا يجوز أن يطوف مستصحباً لنجاسة أو حدث، أو مكشوف عورة.

ولا يفتقر شيء من أركان الحج والعمرة إلى الطهارة والستارة سوى الطواف، ولا يجوز أن يطوف على شادوران الكعبة، فإن حالف شيئاً من ذلك لم يعتد بطوافه، وقد أزيل بعض الشادروان عند الحجر من جاني الرُّكن، فينبغي لمن قبَّل الحجر أن يكون طوافه خارجاً عن القدر الذي أزيل ولا رَمَل إلا في طواف القدوم، فإذا فرغ من هذا الطواف صلّى ركعي الطواف عند المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿ قُلْ يَا أَيُّها الكافرون ﴾، وفي الثانية ﴿ قُلْ هو اللّه أحد ﴾ فإذا فرغ منهما أتى الحجر الأسود فيستلمه.

## السمج بين الصفا والمروة

ثمّ يخرج عقبيه من باب الصفا، فيصعد على الصَّفا في الدرج، ثـمّ يكبّرُ ثُلث مرَّات، ثمّ يقول: " الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شـيء قدير، لا إلـه إلاّ اللّـه

وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا الله الله، ولا نعبدُ إلا إيَّاه، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون ".

ثمَّ يدعو بما أحبّ، ثمّ يدعو ثانياً وثالثاً، ثمَّ ينزل عن الصفا، ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر نحواً من ستة أذرع، فيشتدُّ مسارعاً إلى الميلين الأخضرين، ثمَّ يمشي حتى يأتي المروة، ويفعل عليها كما فعل على الصفا، ثمَّ يعود إلى الصفا ماشياً في مكان مشيه، وساعياً في موضع سَعْيه، حتى يأتي الصفا، وهذان شَوْطان، ويأتي بخمسة أشواط بعدها. ولا يصحُ أن يبدأ بالصفا ويختمَ بالمروة، ويجوز أن يسعى بينهما وهو محدث ونحس وحنس. إلاَّ الأولى ما ذكرت (٢٣).

### وقوف عرفة

ثمَّ يمضي إلى عرفة ويجمع بها بين الظهر والعصر، ويأتي بواجبها واقفاً حارماً نائماً أو مستيقظاً وليس صعود الجبل سُنَّةً ولا الوقيد ليلة عرفة (٣٤).

والليلة التي يبيتون فيها بعرفة، وهي الليلة التاسعة من ذي الحجَّة، كان رسول الله على يبيت بها بمنى، فمن ترك المبيت بمنى وبات بعرفة ترك سنَّة رسول الله على.

<sup>(</sup>٣٣) قال العز بن عبد السلام: إنَّ المروة أفضل من الصفا، لأنّه يزورها من الصفا أربعاً، وينزور الصفا منها ثلاثاً، وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل.

<sup>(</sup>٣٤) الوقيد: إيقاد الشمع في ليلة الثامن من ذي الحجة بمنِي أو عرفة، وهذه بدعــة منكـرة وضــلال، وهي من جهل العوام.

والأفضل للواقف أن يقف بموقف رسول الله عند الصخرات، ويكون أكثر قوله: ويستقبل القبلة، ويُكثر من الدعاء والتضرُّع والابتهال، ويكون أكثر قوله:

ويستبل عبد الرواد و المحاد و المحاد و المحدد المحدد و المحدد ا

ويُكرُه له صومُ هذا اليوم ليتوفّر على الدعاء وذكر اللَّه تعالى.

## المببت بمزمالفة

فإذا غربت الشمس من يوم عرفة، اندفع إلى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فُرْجةً أسرع، ويبيت بمزدلفة، ويأخذ منها حُصيَّ الجمار، ومن حيث أخذ جاز، ويلتقطه التقاطاً، ولا يكسره، ويستحبُّ أن يغسله، ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقليّ، لا أصغر ولا أكبر، ثمَّ يصلي الصبح في أوَّل وقتها، ويقف على المشعر الحرام (٢٦٠) أو عنده، ويدعو ويذكر الله عزَّ وجلَّ إلى أن يُسفر الصبح، ويستحبُّ له أن يقول: "اللَّهمَّ كما وقفنا فيه، وأوتينا إليه، وأرَيْتنا إيَّاه، فوققنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارهمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَن الطَّالِين ﴾ (٢٧٠)".

<sup>(</sup>٣٥)أخرجه الترمذي (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٣٦) المشعر الحرام: حبل صغير في آخر المزدلفة.

<sup>(</sup>۳۷) البقرة/۱۹۸.

ثمّ يسـير إلى منـى وعليـه السـكينة والوقـار، فـإذا بلـغ وادي مُحَسِّـر<sup>(٣٨)</sup> أسرع إن كان ماشياً، وحثَّ دابَّته إن كان راكباً قَدْرَ رمي حجر.

## رمي أعمرة العقبة

فإذا أتى منى رمي سبع حصيات إلى جمرة العقبة واحدة واحدة ، ويرفع يده عند الرمي حتى يُرى بياض إبطيه، ويكبّر مع كلِّ رمية، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، والإحراق والنتف والتنوير قائم مقامه، ثم يدخل في يومه بعد الزوال وقد لبس ثيابه المخيطة، وتطيّب، ولم يبق من المحرّمات السبع المذكورة سوى الجماع فيطوف طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف.

# المببت بمنافح

ثمَّ يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، فإذا زالت الشمس (٢٩) يوم الحادي عشر بدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، فرمى إليها سبع حصيات، كما قلنا في جمرة العقبة، فإذا فرغ من رميها تنحَّى قليلاً ثمَّ دعا الله عزَّ وجلَّ، وألحَّ في الدعاء طويلاً نحواً من سورة البقرة، ثمَّ أتى الجمرة الوسطى ففعل ذلك، ثمَّ أتى جمرة العقبة فختم، إلاَّ أنَّه لا يقف عندها ولا يدعو،

<sup>(</sup>۳۸) وادي مُحَسر: هو مسيل ماء بين منى ومزدلقة.

<sup>(</sup>٢٩) أي وقت الظهر من الزوال، وليس المقصود غابت.

كذلك فعل رسول الله هلم، ثمَّ يفعل كذلك في اليـوم الثـاني عشـر، ويفعـل كذلك في اليوم الثالث عشر، إن لم ينفر في الثاني عشر.

## أركان الآتي

وللحج أركان وواجبات وسنن:

فالأركان: ما لم يتمَّ الحجُّ إلاَّ بفعلها، وهي خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف بعد الوقوف، والسعي بعد أيّ طواف كان، وإزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامها.

### والحبائه

والواجبات: ما تجبر بالدم، وهي وقوعُ الإحرام من الميقات، والرمـي كمـا ذكرت.

وأمّا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، وطواف الوداع للآفاقي، ففي هذه خلاف بين العلماء (٤٠٠).

<sup>(&#</sup>x27;') المالكية: الإفاضة من عرفة والخروج منها قبل غروب الشمس و لم يعد إليها حتى طلوع الفحر من ليلة النحر فقد فاته الحج. والمبيت بمزدلقة واحب عند الشافعية والحنابلة، وسنة عند الحنفية والمالكية وعند المالكية النزول بها واحب من غير تقييد الزمان. وأمَّ المبيت ليالي منى، فمذهب الثلاثة غير الحنفية أن المبيت بمنى ليلة الأوّل والثاني من أيّام التشريق نسك واحب، وكذلك ليلة الثالث إن لم يكن نفر في اليوم الثاني حتى غربت الشمس، ويلزمه الرمي بالعد، وعند الحنفية سنة يكره تركها. وأمّا طواف الوداع للآفاقي فهو مستحب عند المالكية، وواحب عند الشافعية، واحب عند المشافعية،

#### سننه

والسنن: ما عدا االواجبات والأركان مَّا ذكرناه.

## الأروح من مكة

فإذا أراد مفارقة، فيكون آخر أعماله أن يطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي ركعتين عند المقام، ثمَّ يأتي الملتزم، فيضع صدره وخدَّه عليه، ويبسط عليه عضديَّه وذراعيه ثمَّ يقول دُعاء آدمَ عليه السلام:

" اللَّهِمَّ إنَّك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي، وتعلم حاجتي فأعطني سُؤلي، اللَّهِمَّ إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقينا صادقاً حتى أعلم أنَّه لن يصيبني إلاَّ ما كتب لي، والرضا بما قضيت عليّ "(١٤).

"اللَّهم إنَّ البيت بيتك والعبدَ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخَّرت لي من خلقك حتى تُسيِّرني في بلادك، وبلَّغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدَدْ عني رضى، وإلاَّ فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك

<sup>(</sup>١١) أخرجه الأزرقي في أخبار مكّة (٤٤/١).

اللَّهمَّ فأصْحِبْني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، إنك على كلِّ شيء قدير"(٢١).

ثمَّ يصلّي على رسول اللَّه ﷺ ويُستحبُّ أن يدخل البيت حاقياً ويصلّي فيه ما لم يضرّ بأحدٍ أو يهتك حرمه.

### العمرة

وأفعال العمرة مشهورة، ويفسدها ما يفســد الحـج، وإحرامهـا كإحرامـه، وطوافها وسعيُها كطوافه وسعيه، والحلقُ فيها مثله في الحجّ.

## نبارة قبر النيغ الله

والسنّة أن يزار قبر رسول اللّه في فيصلّي الداخل إلى مسجده ركعتين تحية بين القبر والمنبر، ثمّ يأتي القبر من وجهه، ويكون بينه وبينه نحواً من ثلاثة أذرع (٢٦)، فيقول: "السلام عليك يا رسول اللّه، أو يا نبيّ اللّه، ولا يقول يا محمّد، لأنهم كانوا يدوعونه باسمه، فأنزل اللّه تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسولِ بَيْنَكُم كَدُعَاء بعضِكُم بَعْضاً ﴾ (٢٠)، ويخفض صوته ولا يبالغ بالجهر به، ولا يدنو من قبره، والأدب معه بعد وفاته مثله في حياته، فما كنت صانعه في حياته، من احترامه والإطراق بين يديه وترك الخصام بين

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه البيهقي في السنن من كلام الشافعي، والطبراني (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤٣) الذراع: مقياس للطول وقدره (٦,٦ ١ سم).

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> النور/٣٣.

يديه، وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض في مجلسه فيه، فدعه فيه، فإن لم يفعل وأبيت، فانصرافك خير من بقائك فإذا أردت صلاة، فلا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك، وسلم بعد سلامك عليه وعلى أبي بكر، ثم على عمر، وادع ربَّك أن يجازيهما على نصرهما رسوله وقيامهما بحقه، وادع لنفسك ولوالديك.

وزُرْ مسجد قُباء، وزُر قبر الشهداء بأحد، وخُصَّ حمزة بالزيارة منفرداً. والرجوعُ قهقرى عند رسول الله الله وعند البيت بدعةً لم يُفعل في الصدر الأوّل، وإنمَّا يفعلها عوام النسَّاك، والخير كلَّه في اتباع السلف، رحمة اللَّه عليهم أجمعين.

آخره، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيِّدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.

### تمت مناسك الكي بكمط الله وعونه ونوفوقه ومنه

# ण श्रुवी

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| •      | تقديم                                    |
| . •    | المؤلف في سطور                           |
| ٩      | مقاصد الصلاة                             |
| 11     | مقصود العبادات                           |
| 14     | الصلاة أفضل العبادات                     |
| 14     | تعلّق الصلاة با لله والرسول              |
| 14     | مقصد الركوع والسجود                      |
| ۲.     | الشوك والتوحيد                           |
| ۲.     | مقصد دعاء الحتاح الصلاة                  |
| 44     | مقصد التشهد                              |
| **     | مقصد القنوت                              |
| 40     | مقاصد الصوم                              |
| 40     | كتاب الصوم – الفصل الأول: في وجوبه       |
| **     | الفصل الثاني: في فضائله                  |
| ٤٣     | الفصل الثالث: في آدابه                   |
| ٤٧     | الفصل الرابع: فيما يجتنب فيه             |
| ٤٩     | الفصل الخامس: في التماس ليلة القدر       |
| ٥٢     | الفصل السادس: في الاعتكاف وقراءة القرآن  |
| ٥٥     | الفصل السايع: في إتباع دمضان بست من شوال |

|         | الفصل الثامن: في الصوم المطلق              | • • |  |
|---------|--------------------------------------------|-----|--|
|         | الفصل التاسع: في صوم التطوع                | 70  |  |
|         | الفصل العاشر: في الأيام التي نهى عن صيامها | ٦٢  |  |
| مناسك ا | الحج                                       | 70  |  |
|         | أدب السفر                                  | 17  |  |
|         | قصر المسافر الصلاة                         | ٧١  |  |
|         | التيمم – الإحوام                           | ٧٧  |  |
|         | ما يحظر في الإحرام                         | ٧٣  |  |
|         | الفدية – إحرام المرأة                      | ٧٦  |  |
|         | دخول مكة والطواف بالبيت الحرام             | **  |  |
|         | السعي بين الصفا والمروة                    | ٧٨  |  |
|         | وقوف عرفة                                  | ٧٩  |  |
|         | المبيت بمزدلفة                             | ٨٠  |  |
|         | رمي جمرة العقبة – المبيت بمنى              | ٨١  |  |
|         | أركان الحج وواجباته                        | AY  |  |
|         | سننه – الخروج من مكة                       | ٨٣  |  |
|         | العمرة – زيارة قبر النبي ﷺ                 | ٨٤  |  |
|         | الفهرس                                     | ۸٧  |  |